







موسوعة المجتمعات الدينية في الشـــــرق الأوسط <mark>توریدید</mark>یس الاخرانی<sup>ی ب</sup>یروت اینان چ**جمع الحقوق محقولات** لایسته بالان این جزء من مقالاتشار فی این شکل من الاشکال من دون العصول طی آذن خط**ی** من

الطبعة الثانية ٢٠٠٣

بطوستي مفرج

# م و سُوعة

المجتمعات الدينية في الشــرق الاوسط

المجلد الخامس

الشيعة (١)

فوبليس





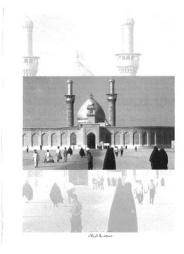





عشر وهي موجودة في الكتبة الوطنية بباريس فرنسا

### محتوى المجلد الخامس

#### المجلّد الخامس: الشيعة ـ ١ ـ

الغصل الأول: نشأة الشيعة في الإسلام

\* بداية التشنيخ \* \* "مناخ التورة ١٥ <sup>" \*</sup> مشايعة في البصرة وفي مصر ١٧ \* عناصر الثورة ٢٠ \* \* إنعكاسات الثورة ٢٢ .

الغصل الثاني: الحسن والحسين.

" الحسن ٢٧ " يعد الحسن وقبل الحسين ٤١ " الحسين ومأساته ٤٩.

القصل الذالث: مأساة الحسين. \* درب الكوفة ٦٣ ° كريلاء ٧٤.

الغصل الرابع: بين الحسين وابنه على

\* حــركـة التــوايين ٩٠ " المخــتــار بن أبي عـبـــيــد ١٠٦ " مـحــــــــد ابن الخنفــيّة ١١٨ \* الكيسانيّة وفرقها ١٢٣.

القصل الخامس: هدأة الشيعة ... إلى حين.

\* في زمن الحبّاج ١٣٣ \* زين العايدين عليّ بن الحسين ١٢٨ \* أبو جعفو محمّد الباقر ١٨٨ \* جعفو الصادق ١٥١ \* المفيرة بن سعيد والمفيريّة ١٥٢ \* زيد والزّيديّة والرافضة ١٥٠.

<u>الغصل السائمر:</u> إنتمام... وخية. " الانتقام من الأمويّين ١٦١ " شيمة بني العباس ١٧٠ " الخيبة الشيعيّة ١٧٢ " مأساة أل الحسن ١٧٤ " من جعفر الصادق إلى موسى الكاظم ١٧٩ <sub>.</sub>



### القصل الأوّل

## نشأة الشيعة في الإسلام

ــ بداية التشيع ــ مناخ الثورة ــ مشايعة في البصرة وفي مصر ــ عناصر الثورة ــ إنعكاسات الثورة



### بداية التسشسيخ

جاه اسم الشيعة من «المشايعة» بمعنى المتابعة، وقد سمّى الشيعة بهذا الاسم لأنّهم يشايعون عليّاً وأهل بيت الرسول؟.

من هنا اتخذوا التسمية، وهنا تبدأ قضيتهم".

عندما انتقل الرسول من هذه القانية . لم يُسمّ خلفاً له في قيادة المسلمين. وكان لا بدًّ من قائد، فالإسلام ، دين دورلة . ولقد كان من المستحيلات أن يستمر الإسلام بلا قيادة. وهذا ما أدركه كبار الصحابة وسط الذهول الذي سيطر على أهل المدينة حي تبقى الرسول.

إنْ من تعتقى في موزنات الأهداف التي جرت في المدينة إثر الحدث الجلال.
بشأن الحلاقة، يستنتج أن بان هم الرسول، عنيّ بن أبي طالب، بخلال اهتمام
مسابلة والأسدار والجاهزين يوضوع الخلافة، كان مأخواة بالمصاب، فإلى محملة، كان أكثر من ابن عم، وأكثر من صديق، وأكثر من أب لروجت وجة لأولاد، نقد كان مرتبي، فيهم توفي عبد المطلب، جد محملة وعليّ أوالدهما، وكان محمد في

ألف كلمة مختارة لسيّد البلغاء وإمام الفقهاء على بن أبي طالب، دار الاندلس (بيروت ١٩٨٠) حكمة
 ٣٦٢ ص ٢٨ ءجاء في شرحها، القالي، المتجاوز الحل في حبّه بسبب غيره، أو دعوى حلول اللاهوت
فيه أو نحو ذلك، والقالي المنظن الشديد البينس.

ل محمد المهدي الحسيني الشيوازي، هكذا الشيعة، مطيعة الأداب، (النجه ١٣٨٢ هـ) س ٤
 ر راجع؛ الجور، الثالث من هذه الموسوعة بعنوان والسنّة يم، الفصل الثالث، فقرة عليّ.

اختاف المؤرخون في تاريخ وفاة عبدالله. قصنهم من ذكر أنه تولي قبل أن يولًد محمد موقت قصير،
 وضفهم من ذكر أن موق كان يعد ولادة محمد بشهر. وضهم من قدال إنه صاح إلى السنة الدائية لمولد
 محمد راجع (المسمودي مروح الذهب ومعادن المجهور سلمة B. de Meynord et P. de Courteils fait.
 تعتبر وضحيح Edward (ايبرون ۲۲۲) هيز ۱۹۵۲ م. ۲۲۰

ماتت أنه أمنة وهو في السابعة من عمره، ضمّ أبو طالب، ابنَ اخيه محمّداً إليه، وعامله كولده. يومها، لم يكن عليَّ قد ؤلد بعد.

ويوم بدأ الرسول يتلقى الرحي، وهو في الأربعين، كان لملني إحدى عشرة سنة. وهو في ذلك اليوم المسيب، يوم قيض الرسول، كان أبن أرام ولكتين سنة، ما عاش يوماً منها إلا في نطاق الرسول، وإذا اختلف الناس في أمور كثيرة، ليس بالنسبة المختصم موت رسول، ولمضهم الآخر موت رسول وقريب، إلا أنه بالنسبة لماني، كان أكشر من ذلك، القد كان موت مرتب وأخ، وحديب، غلم يكن بني الرجال من هو مرتب للعزن على محتمة، الإنسان، أكشر من عليّ، ولم يكن بني الرجال من هو مرتب للعزن على محتمة، الإنسان، أكشر من عليّ، ولم يكن بني

قُبض الرسول، فكان الأمر، وكانّ عليّ، وقد صهر قلبه الحزن والأسي، يعمل على تجهيز الجثمان.

وكان في دار النباس، عم الرسول وعليّ، وقد أدرك يحتكه، رغم الأسى، أنّ أمر الخلافة لا يجوز أن يُهمل، ولم يتوان ذلك الشيخ الجليل عن تجاوز الماطقة لمصلحة المقل، فالتقت إلى ابن أخيه الحيّ، وهو مأخوذ بابن أخيه الميّ، وخاطبه بصوت وسل إلى أذان الحاضوين، قائلاً \* وأمدد يدك أبايمك فيقول الناس، عمّ

رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان » . غير أن عليًا، أهمل حتّى أن يوفع بصره عن الجشمان . وقال: « لنا يوسول الله يا عمر شغل » .

ولقد كان ما خشيه العباس، وبويع أبو بكر خليفة في يوم موت الرسول، وجُدّت له البيعة على العامة في اليوم الثاني، وإذ جاء أبو بكر يطلب المبايمة من عليّ، قال ابن أبي طالب معاتباً، «أفتّ علينا أسرنا ولم تستشسر ولم ترع لنا حقّنا؟ »، فكانت حجّة أبي بكر، أنّه استعجل الأمر، لأنّه خشي الفتنة . وربّما كان أبو بكر في ذلك محقّاً.

لم يكن عليّ، العاتب الوحيد من أهل بيت الرسول. ذلك أن أحداً من بني هاشم، لم يبايع أبا بكر.

ولم يكن يخامر علياً أكل شاة، وهو في صدد تجهيز جشمان الرسول، في أرّ المؤمنين سيخفطون كرامة أهل البيت، قند كان واقتل من أنهم أن يجدوا عن ال الرسول، يتشع ذكاب سي فقد من ردة على عند أبي البائس، قال ردّة على شيخة بني أميّة الذي جاء البيت عند علمه يوفاة الرسول، وقسمه تقيف باغزن والأسى، كان أوضح في هذا المجال، فعندما قال السيخ؛ ويا أبا أخسن، هذا محمّد قد مشى إلى ريّة وذا ترائه لم يخرج عنكم فاسط يدك أبايمك فإنك لها أهل» ردّ

ما اطمأن شيخ بني أميّة، ولا اطمأن العبّاس الذي كان حاضراً، لجواب عليّ. غير أنّ عليّاً كان مطمئناً.

ويمود أبو البتاس، محاولاً « ينا ابن أخي، هذا شيخ قريش قد أقبل. فامدد يدك أبايمك ويبايمك ممي، فإنّ إن بايمناك لم يشتلف عليك أحد من بني عبد مناف، وإذا بايمتاك عبد مناف لم يختلف عليك قرضي، وإذا بايمتاك قريش لم يختلف عليك بعدها أحد في العرب ».

هنا ، أفسح عليُّ عمتاً كان يجول في نفسه، وقد يكون في هذا الإفساح تعبير، ليس نقط عن موقف عليّ ، ولكن أيضاً عن حقيقة نفسيّة ذلك الرجل، الذي أسبح فيما يعد واحدة من أكبر القضايا في الشرق العربيّ وفي دنيا الإسلام، قال، لا والله يا عم، ولتي أريد أن أسحر بها ، وأكود أن أياح من وراء رتاح » .

راجع المسمودي، صروح الذهب، فقرة ١٥١٧ - ٤ - ١٨٢١ والفصل الداني من الجزء الرابع من هذه الموسوعة.

واذ أبى ابن أبي طالب أن تكون مباينته شبه فوضية وسريّة وإنتهاؤية. كان الأصار الملهاجرورة قد أجسموا في سقيقة بني ساعدة، وياجوا أبا بكر. على أمو أما أراج عليًا مريّن مريّز لأن أمر أخلاقة عند هؤلا، الناس قد طفى على أمر المصاب ومركّز لأن احبر أن الخلافة قد المتكست منه التحالاً. وقد يكون هذا الحدث الذي يحر حياته، هو الذي أوجى إليه بإحدى حكمه، « لا يُعاب المرا

#### ...

بتأخير حقّه، إنّما يُعاب من أخذ ما ليس له ع.

كان أوّل صدام بين عليّ، ومن اعتبرهم بأنّهم «أخذوا ما ليس لهم» ذلك الذي حصل في بيت زوجته، بنت رسول الله، فاطمة، بعيد تلك الأحداث بقليل.

أم فقت به أبا يكر، وحليقيه عصر بن اشقاب وأبا صيدة ابن الجزاء. أن جماعة من المغاجرين والأنماز قد الجمعوا ع على بن بالناب في متراف فالمقد. ولا كان القليقة الجنب وحليفات قد يستوب عاليات وكان المقاجمة المنافقة أبي مقاجم، بالليات أو بالمستدة، وقد توجّسوا خيفة من أقلي بعض لفاجرين والأنمار مول على، ورأوا في ذلك إيذا المستور عليه المخافظة من عصر بن اختلال مهربوا على بيت على، ورأوا في ذلك إيذا على رأس جماعة من أنصار الحقايقة الجديد، وها هيث على بسيف ملاقيا عصر، وتصارع الرجلان، في مجلة السنة مستحة - 15 في رواية المخافظة على المؤرا المؤرا

وبقي عليّ، حوالى الأصهر السنّة، معتزلاً عن الشؤون العامّة، مؤثراً عدم الظهور، على انقسام المسلمين، إلى أن توقيّت فاطمة، تاركة له الحسن والحسين، وفلاك بنات.

١ . ألف كلمة مختارة، حكمة ١٦٩ ص ٢٢.

<sup>۔</sup> الف تعدہ محارد، عجمہ ۱۱۲ ص ۱۱. ۔ راجع تاریخ الیطوبی، طبعة صادر ۔ بیروت، ج ۲ ص ۱۳۱

لا تعلم ما هو الرابط بين وقاة قاطمة. ومبايعة عليّ لأبي بكر. إنّما ندرك. من خلال المتونات. أنّ عليّا أعلن عن مبايت لنخليفة الأول، في مسجد الرسول بالمدينة. وأسدل ستاراً على الماني، داعياً أنه ومن تخلف من أنصار، وأعوانه عن

ويذلك حال طبق دون الانتشاق، واستأنف الإسلام مسيرته المظفرة في عهد الخليفة الاول ( ۲۳ - ۲۳ ) الذي أوسي بالخلافة مي يعده لمصد بين المقالب ( 17 - 28) ورائم الحقوق على الخليفة المستوفق الحقوق الي الخليفة معيد يوم طلبها ابته من فاطعة، شقيقة الحسن واضعين وأم كلاوم، إلى الخليفة معيد يوم طلبها الوقت فقسه، أن طياً أمم بعد ذلك المتحسّس في صيادين القالب الكال عالم المؤلفة المقالب المستوفق المنافقة المتحسّس في صيادين القالب كما كان أيتم عمر، أمم يكن قد تجاوز السادسة والشلاوين، وستيتن الأحداث فيما بعد أن عنياً كان لا يزال ذلك المقاتل المعنديد، الذين لمي يسمسل قدرات تلك أيام الخلفة،

هدأت مشكلة الخلافة طوال عهد عمر . إلا أنّ أمراً كان يلوح في الأفق عند السؤال ، ماذا بعد عمر؟!

وكان أفضل من عبر عن هذا التلقى الخليفة نفسمه الذي راح في إحدى الليائي كالشفاءان البائن بهموم الخلافة من بعده. وبعد أن استعرض وإناة بضعة أسساء لم يجد الخليفة في أيّ من أسحابها المؤقلات الواجب توقرها في سيخطف. كان للكلام على عليّ، ويانقطان، عبر عصر عما في نفسه، ورؤما عنا كان في نفوس شيوخ لدينة يوجها، فقال: « إن عليًا... لأحق الناس بها، ولكنّ

١ \_ راجع؛ اليعقوبي، ج ٢ ص ١٤٩

قريشا لا محتمله، ولئن وليهم لياخذنهم بمرّ الحق لا يجدون عنده رخصة، ولئن فعل لينكشنُّ بيعته ثمّ ليتحاربُنَّ " ».

هذه الشووة الصورة التي تحققت لا يدم من أنك كان وراها أكثر من هذات. فإن ذلك اظليمة الشيخ ، الشديد الذكاء ، والذي ساحب أمل البيت والصحابة والفهاجرين ، كان يدرك قاماً ما في التغوين ، وكان طبيعاً بالتوايا ، ومطلعاً على المكتونات والفصائر ، فإن قريضاً ، لم تكن لتتحمل سرامة عليّ ومساولته بين الكبير والصغير ، وللداهنة بسع من خصاله ، والسياسة عنده ، ليست سوى تطبيق لتطبيق المستورة الله التركافات.

على أن هذه أحسال، إذا لم تكن من مصلحة قريش، أو يعض قريش، لأن مساواتها بالأمدين والماءة وحشي بالحلولي الذين اعتشوا الإسلام، أيست المصاحبا الدينوية، فهي كانت المصدة الأمدين الذين تطلوا إلى المساواة تعلق الملاوف ال قون ألماد الله ، بل والحرّية، كما أن فقة أخرى كانت ترى في على ساحب الحق دون حواره مي تلك التي قدست البيت، وجلت، وخشته بهالة من الطبقة والكبر، وكان مثالك أيضا أولتك الذين افتشوا بيطولة على "بي الوقعات التي خاضها أيام كان الرسول يمثق أسس الإسلام وسط أخشم الجناهان، وقد زاد مؤلا، إلى

وما استطاع مصر أن يحمّل روحه مسوولية التمين، فترك الأمر لهيئة شروى، أولها سنّة، من ينهم مهاي، وعشان، وعبد الرحمن بن عرف الزهريّاً، . وعرف الزهريّ كيك يمالج الأمر يشكل يحول معه دون تولية عليّ، وقد يكون دافعه إلى ذلك، الحقول دون إفضاب أولك الذين ولا يحتمعنوه »... بحسن تميز عمر، فأخرج الزهريّ عليّاً حتى أخرجه، ولكنّ الانشاسة كان لجمس

على أيّ حال. فبتولية عثمان، برزت المعارضة غاضبة من قبل أنصار عليّ، وبتولية

ا \_ اليطوبي، ج ٢ ص ١٥٩

ا .. واجع الجُّورُ الرابع من هذه الموسوعة، ص ٧٧ وما يعدها .

عليّ، بعد عثمان. برزت المعارضة غاضبة أيضاً ضدُّ عليّ. وفي الحالتين ما كان بدُّ من الاقتتال.

غير أن مشايعة عليّ، كانت قد بدأت صارعة بمهد عثمان. وإذ لا بدُ من تحديد تاريخ بده التشتّ، فما من شاه في أن التاريخ العمليّ الصحيح لهذا البده. كان في حياة عثمان. وليس بعد مقتله. ولكن نشوه الشيعة بالمنعي الكامل، سوف يتطلب ودما من الزمن.

#### مناخ التحصورة

ما أن بويع عشمان بن عنّان. حتّى تفجّر الرفض في قلوب أنصار عليّ. إفراديًا في بادئ الأمر. وسرعان ما صار يتجمّع.

بالإمكان تكوين الصورة من خلال جمع أجزائها من هنا وهناك.

تصداف جزءاً من تلك الصورة في مسجد الرسول بالمدينة , تُهَيد الخطية الأولى المتمان . حيث كان ودول جائيا على ركتيب عينها تنافيد من كان الدنيا كانت له تشلبها . وهو يقول - واجعة الميثنين ودفهم جناة الأمر على أهل بيت فيتهم، وفيهم أول المؤمنين . وابن عم رسول الله أعلم الناس وأتشهم هي دين الله. وأعظمهم غناء في الإسلام وأصورهم بالطنيق، وأشاهم للسواط المستميم، والله أورها عن الهادي المشتري الطاهم النيمية ، والله المساحداً للتقريم العالمات والمساحداً المؤتمة ولا سواباً في المذهب، وتكفيم الوزوا الدنيا على الأخرة بقداً ومسطاً اللقريم الطالمين .

كان ذلك الرجل، أحد الصحابة، وواحداً من للبكرين في اعتناق الإسلام. وأذ أُخِج كلامه هذا الحمية في النفوس، دما منه بعضهم، داعياً آيا،... الشورة بقوله « ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك عليه؟ ». ولكنّ ذلك الصحابي كان مدركاً للواقع، فقال أسفاً » وإن هذا الأمر لا يجري فيه الرجل ولا الرجلان " ».

١ - اليعقوبي. ح ٢ ص ١٩٦٦ المسعودي، مروج الذهب، فقرة ١٥٩٩ ـ ٤٠١ ٢٧٦ ـ ٢ - المرجع السابق.

لم يكن المقداد ، ووصها ، أبرز الرافضين الإعماء عليّ ، وإن كنان كالدمة في مسجد الرسول معتراً ، بل كان متاك كثيرون ، رئما أشهرهم ، أبو ذرّ الفقاري ، وهو جندب بن جنادة ، المسحدايي ، وأحد أقدم المؤمنين ، وواحد من التقلّ الذين نوه الرسول بتقواهم . الرسول بتقواهم .

كان أبو ذرّ أسوليًا في ديات، وكان نصير الفقراء والمساكين، وكاره الأنفياء الماديّين. وتُقيدنا الروايات من أنّه أرّجع عثمان في مواقفه المشارّة في هذا القبيل، فعباً أطّيقة إلى طرده من للدينة، إلى بالاد الشام، حيث كان قريب عثمان، معاوية، وألياً.

وهناك، أكمل أبو ذرّ دعوته في المساجد، حيث راح الفقراء والسماليك يعتصدهن (إله، وهو يهاجم الخارجين على الدين بالساب الدنيا، تما جعل معاوية يراسل اطلبقة بالا وأبا ذرّ تجتمع إليه الجعوع، ولا أمن أن يفسدهم عليك، فإن كان لك في القوم حاجة فأحمله إليك». وإذ وافق اخليفة على نقل أبي ذرّ إليه». الراسة معاوية ذليلا، مهانا، ومعذابا، إلى الدية.

حاول عصان تعليب خاطر أبي ذرّ بأن أكرمه وأمر بما فيته مبرى، وعاد إلى مجلس الخليفة كما كان قبل أن يطرده إلى بلاد الشام، بيد أنه ما دد كما كان أصورات انظام العلامة وكان الموادم وكان الموادم وكان أبي المؤامة والمؤامة وكان المؤامة وكان أبي فرّ وهو يها طرفة، فكان هذا يجالبة خلف حرف إن الخليفة أمر الناس بعدم محادثة أبي فرّ وهو يها طرفة إلى منفاء بحراسة خلف در وطي رأسهم مستشار الخليفة الأفريد، موران ابن الحكم، لكن علياً تمر على أمر الخليفة، وأبى إلاّ أن يشمخ بأنا فر إلى خال مناسبة المناسبة على من خلف الحادث المي ذرّا مكان هذا الحادث سبباً لتعمق الجفاء بين الخليفة وطلى من جهة، ولنمو مناسرة عليّ من قبل الحادث سبباً لتعمق الجفاء بين الخليفة وطلى من قبل

راجع المسعودي، صروح الذهب، فقرة ١٥٩١ ـ ١٥٩٧ - ٢٧٤/٢٦٦ ، وراجع الجرز، الرابع من هذه
 للوسومة عن ٥٥ وما يعنها.

أولئك الذين كانوا يرون في أبي ذرّ نصيراً للفقراء والمساكين من جهة ثانية. في وقت كان عضان، وعماله، يسلكون مسلك التبذير من بيت مال المسلمين، وقد اختلف هذا الحليفة عن سابقيه اللذين اعتمدا التقشش والبعد عن الدنيونات في خلاقتهما.

#### 

وبينما كانت تصرّفات عثمان تزيد في عدد المُشايعين لعليّ في المدينة، كانت أحداث أخرى تحصل في بداية الأمر في البصرة، لتمتنا فيما بعد إلى مصر، فتزيد هناك أيضاً في حزب عليّ ومشايعيه عدداً وقدرة.

كان أبو موسى الأشعري والياً على البصرة من عهد عمر بن اختلاب، وهو حين دخل البصرة، صحبه تسعة وعشرون سيّداً من سادة قويش ليستعين بهم في الحكم دون أهل البصرة.

كان الأفسرويّ في بداية أمره ينزع إلى الزهد، ولكنّه ، وهو في هذا المتسبب في عهد عصار، ما الى اليذخ والترف، ونوت نفسه الى حبّ المال من المال، فيهم قروة كروى، قد لا تكون بحجم كلّ من الدورت التي جمعها سارة عالف الطالف والوثير المنافق المساورة والفوت المتابعة ومن المتابعة ال التشارها'. تلك كانت دعوة «ابن السوداء عبد الله بن سبأ » التي عرفت فيما بعد بالسبئية.

كان ابن سبأ ، يهودي الأصل ، من صنعاء . يقول الشيعة ، إنه « نزل حاضرة الإسلام فتظاهر بإسلامه. وتغلغل بين صغوف الجماهير الإسلاميّة. فعرف مراميهم ومقاصدهم. وعرف أنَّ منصب الخلافة أصبح واهي الدعائم تحتَّ عثمان. وعرف أنَّ النفوس تنزع إلى عليّ بن أبي طالب، وهو الرجل الذي يريد أن يستغلّ اسمه في فكرته الجديدة ومذهبه الجديد وإن كان هو (أي على) لا يتقبّلها ولا تنطلي عليه وإن كانت تهدف إلى توليته وتنصيبه. ولعلم هذا السبئيّ بأنّ تربة المدينة لا تصلح لبذر فكرته ومذهبه، فلا بدّ من أن يجد لها تربة خصبة تنمو فيها وتؤتي أكلها. إنَّه وإن كان في المدينة من يتقبِّل الفكرة ما دامت تقوم على رفع شأن عليَّ. ولأنَّ في المدينة كثيرين ممن يحبُّونه ويوالونه، غير أن عليّاً ما أن يسمع بها حتى ينهض لمحاربتها لأنَّه لا يويد أن يرتفع. في المناصب. عن طريق البدع والافتراءات. ورأى ابن سبأ أنْ خير تربة لفكرته هي التي تكون بعيدة عن مرأى على ومسمعه. إذن فليس غير البصرة بعيدة عنه، وبعيدة أيضاً عن مناهضة الدولة وقضائها على كلّ دعوة تقوم مخالفة للحكم القائم. خصوصاً إذا كان فيها ما يمس الخلافة من قريب أو بعيد ... ».

وينتقل هذا الاستئتاج الشيعيّ إلى اعتبار أنّ ابن سباً ، اختار البصوة. لنشر دموته ، الأنها إضافة الى الأسباب التي ذكوت، تضم وأدهانا تشقيل اللكرة ما دامت غايشها الطاهرة القضاء على الحكم القائم الذي المحرف عن تعاليم الشريعة القرارة، وعامل الناس بغير العدالة والمساواة الإسلاميّة التي أخت بين الناس واللت القرارة بينهم" » ...

١ ـ الامام عليّ وفضائله، دار مكتبة الحياة (بيروت) ص ٩٢ ـ ٩٣

١ - الامام علي وفضائله، ص ٢٤

وبينما يرد البعض وضع أسس مبادئ الشيعة إلى ابن سبأ، الذي أخذ يُذهب الوساية، فقال إن وعاليًا وسيّ محتّ، وإنّه خانم الأوسيا، بعد محتّ، خانمًا التينيس، كما قال أيضاً وإنّ طبيًا هو الخليفة بعد الشبيّ، وإنّه يستعد الحكم من الله 2 يمبّريًّا الشبعة من هذا الداعية، ويفتتونه باليهوديّ الأسود الذي كان يخطّله لهدم الإسلام.

على أيّ حال، ولا دعوة لبن سيا، لات أذناناً ساهية في البعرة ، خاصة فهة دعوته لا الأوق المؤلفة في حجة ألوداع «عند غدير خام تسب إلى الرسول من أنّه ودونه بري الأوق المؤلفة في حجة ألوداع «عند غدير خام بستطل حرارة الشمس المئلسية بغوب غلق على شجرة، وهو ينادي قافلاً - أيّها الناس مَن أولى الناس بالمؤمنية من المنسهية، • في مقتلت الأسوات من كان صوب تجيب - الله ورسوله أمام - فيقول الرسول- إن الله صولاي، وأنا قول المؤمنية من المؤلفة المؤمنية حتى بان بياض إبطهما وأردف يتم أخذ بعد عني وهو إلى جانبه فرفعها حتى بان بياض إبطهما وأردف يتم أخذ بعد عني وهو إلى جانبه فرفعها حتى بان بياض إبطهما هاداء عن كنت مؤلة فعليّ مولاه اللهم والد من والاه وعالاء وعالاء وعالاء وعالاء وعالاء وعالاء عالاء".

وعندما استفاق والي البصرة الشاب، ابن صور، من نفلته، كانت دعوة ابن سباً قد ملات قلوم المبن ومن نفلته، كانت دعوة ابن سباً قد ملات قلوم المقبورة والمقبورة والمقبورة المبن ويذه على المبن المبنورة على المبنورة من مقبورة القامية إلى الكوفة، حجث سارع إلى بث دعوته، وقد لاقي قيها التجاوب نفسه من الشعب، والمصير نفسه من الوالي، إذ نفاه معيد بن العامر، فتوجه إلى الشام، حيث كان التي بالتطاور على يد معلوية الذي حرّم عليه المكوت في كال البقاع التعامل ومنهي معربة المناسرة من مقبورة الذي حرّم عليه المكوت في كال البقاع التعامل معربة المناسرة من معربة راست من مقررة المناسرة عمل معربة راستهم المفاسرة عن معمر، حيث كان المتعاملة على معمر، حيث حيث راست دعوته تصد و تششر حتى أسميت مصر مقررة المناسرة على معمر، حيث راست دعوته تصد و تششر حتى أسميت مصر مقررة المناسرة على المساسرة على المسا

١ - سليمان مظهر، قسة الديانات، دار الرقي (١٩٨٤) ص ٤٩٧
 ١ - راجع، اليمقوبي، ج ٢ ص ١١٢

<sup>0. 5.00- 63</sup> 

رئيساً للسبتين، أتباع ابن سباً، نظرياً، وشيعة عليّ، عمليّاً، وإن كانت الشيعة لا تقرّ بتعاليم ابن سباً كما بشر بها. وفي المدونات أنّ بعضهم، من أنصار ابن سباً «ذهب إلى علىّ بن أبى طالب

وفي الدونات الا بمضهم، من الصار ابن سبا هذهب إلى عليّ بن ابي طالب وقالوا له - أنت هو قال عليّ - ومن هو؟ ـ قالوا له - أنت الله - رفضه عليّ وأسر بنار أوقدت، وأمر صولاً ، بأن نقي بهولاً «الرجال في النار ، وبينما كناراً يساقون إلى النار كانت أسواتهم ترقيم لتقول ، بالأن سح عندنا أله الله لا.

وقال السبتية «إن المقتول لم يكن علياً وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة علي، وإن علياً صعد إلى السماء كما صعد إليها عبسى بن سري وعندما يعهد سبهي، من السماء، وقالوا أيضاً إن الرعد صوت علي والبرق نوره، حتى إلهم عندما كانوا يسمعون صوت الرعد كانوا يهتقون ، عليك السلام با أمير

### عناصب الشبورة

فيما يفصل الشيعة بين دعوة ابن سباً ، ودعوة أبي ذرّ الغفاري ، يعتبر بعض مؤرّخي السنّة أنّ أبا ذرّ الغفاري «قد أشعل الثورة بتحريض ابن سباً » .

ويظهر هذا التحريض من خلال بعض المدونات. ومنها أن «ابن السودا، (ابن سبأ) لمّا ورد إلى الشام، لقي أبا ذرّ فقال - يا أبا ذرّ ألا تعجب من معاوية

۱ \_ راجع اسليمان مظهر ، ص ٤٩٧

٢ \_ المرجع السابق، ص ٤٩٨

يقول، المال سال اللغ؟ ألا إن كل شيء للغ؟ كأنّه يويد أن يحتجنه دون الناس ومجود اسم المسلموياً.. فائد (أنني أبر ذرّ ممالوية) فقال، - ما يدعوك أن تسمّي مال المسلمين مال الله الساعة؟ - قال، يوحمك الله يا أبا ذرّا أنسنا عباد الله والمال لذا - قال - فلا تقلط - قال مسألول مال المسلمين" ع.

وإذ ليس من شالاً في أن أيا ذرّ كان من أنصار طنّ. إلاّ أن مقالاته وخطيه المنوقة، تخاو من القرل با قالته السيئيّة ويرجعة محمّد » وبأنّ ومحمّداً أحقّ بالرجوع من عيسى و وأن كان أبو ذرّ يقول، كما السبئيّة، كيداً والوساية» على أنّه لم يقل بالوجة علنّ: كما تسب إلى ابن سباً.

ومن شأن المدقق أن يلاحظ بوضوح جوهر موقف أي ذرّ، ونقضه، ودعوته بالتالي، فهو كان هومنا بعمنى رصائراً بدعوة الرسول إلى الفقو والزهد والتشف، ولا ربيه في أن تبدئل بهج الإدارة (الإسلامية في مهم عصال، منا كانت عليه من تتحتف أنها الرسول والخليفتين اللذين سبقا عتصان، قد أن أن أبا ذرّ، الذي مكاني يذهب إلى أن المسلم لا يبنيني له أن يكون في ملكه أكثر من قوت يومه وليلته أو شمن منفقه في سبيل الله أو يقده لكريم، ويأخذ بطاهر القرأن ( الذين يكنزون الذهب والفقة في لا ينتونها في سبل الله فيشرم بعداب ألهي)، مكان قوم بالشامة ولون ما بالمسلم والقدة ولا ينفقونان «يا معضر الأطباء ولسوا القرآء، بشر الذين يكترون الذهب والقدة ولا ينفقونها في سبيل الله يكانو من دار تكون بهاجاهم وجربهم وطورهم "ه.

هذا النهج الذي سار عليه أبو ذرّ الفضاري، أولغ به الفضرا، والسعاليك والمنبوذين، وأبغضه من الحكام والأفتياء، وإذ كان الفضاري من الداهين لعليّ بأحيّة الخلالة، فقد كان أنصاره من أتباع رأيه في أمر الخلالة، ومشايعة عليّ.

نلاحظ من خلال ما كان يجري في المجتمعات الإسلامية في عهد ثالث الخلفاء الراشدين، أن تيارين، حتى الآن، قد نقما على الخليفة، الأول من منطلق

١١ ابن الأدير . الكامل في التاريخ ، طبعة دار صادر (بيروت ١٩٨٢) ج ٣ ص ١٤:
 ١٦ المرجع السابق ، ص ١١٤

الرأي بأحقيَّة على بالخلاقة، والثاني منطلقه إجتماعي - ديني، باعثه الفقر والحرمان. يُضافُ إلى هذين التيّارين، تيّار ثالث، مبعثه أعجميّ فارسيّ، بحسب الباحثين في دقائق التاريخ الإسلاميّ، الذين يقولون بأنّه « إثر اتساع الفتح الاسلاميّ وتحريره أمما وشموباً غير عربيّة وانضوائها تحت راية الإسلام، برزت ثقافات غير إسلامية كانت ترتكز على عقيدة في الإله عند الفرس واليهود قوامها التجسيم والتشبيه والحلول والتناسخ وغير ذلك. وقد برزت هذه الثقافات في شكل أحقاد شعوبيّة وقوميّة ... فتطورَت فكرة التشيّع حتى ظهر من يقول إنّ الأمامة ليست من المصالح التي تُفوض إلى الأمَّة، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبيّ إغفالها ولا تفويضها إلى الأمّة، بل يجب عليه تعيين إمام لهم، ويكون معصوماً ... أي أن الخلافة عندهم ليست قضيّة تتُّصل بالحريّة السياسيّة والحريّة الاجتماعيّة في الإسلام ... بل قضيّة تتصل بالجذر التاريخيّ لها في بيت كلّ من كسرى وقيصر، وهو النُّص والتعيين. وقد أدَّى القول بهذا الاعتقاد في الساحة الإسلاميّة إلى القول بأمور منها اعتقاد عصمة الأئمة، عليّ ومن يجي. بعده من ولده. فلا يجوز عليهم الخطأ، ولا يصدر منهم إلاَّ الصواب. ومنها رفع مقام عليَّ على غيره من الصحابة، كأبي بكر، وعمر، وعثمان ° ».

كلّ هذه الشروف، مُضافاً إليها بعض الأسباب القبليّة والعسبيّة والشخصيّة التي ذكرناها في موضوع خلافة عثمان، جعلت المناخ مؤانياً للثورة الأولى في الإسلام الثورة على عثمان، وقد باتت عناصرها أكثر من كافية ".

#### إنعكاسكات الشهورة

لا يمكن اعتبار أنّ الثورة التي جرت في المدينة على الخليفة عثمان في السنة الخامسة والثلاثين لهجرة الرسول إليها (٦٥٦ م.) كانت ثورة للشيعة، أو لمشايعي

راجع الدكتور صابر طعيمة. الشيعة معتقداً ومذهباً. المكتبة الثقافية. (بيروت ١٩٨٨) ص ٣١ ـ ٣٢
 راجع الجزء الرابع من هذه الموسوعة. القصل الثاني. العنوان الثالث؛ وعثمان والثورة » ص ٨٠.

عليّ ، أو لعليّ ، إنّما هي كانت ثورة نسطُ عشمان ، وقد اشترك فيها من ليسوا منايين لطنّ ، وقد خلاف عليّ : لذك فإنّ تصو السيمة بالمنم الكامل للكامة ، لم يكن قد حصل حمّ فاك الشارع ، ولا حمّ عندما عام عليّ ، وهو رائبها فلقالم لم يكن قد حصل حمّ نطاقت وطلحة والزعور ، وهي الأولى ، وشدّ معارية ، وهي الثانية ، ولا حمّي عندما قام بحريه الثالثة بي تشايا على من خروط عليه ، الحوارج . فتصوء الشيعة بالمض الكامل ، سيتطلب ردحا أخر من الزمن ، سيتجاوز حياة عليّ .

قالت ناتلة و قد سعم آول علي آنه ، وليس يماولان ، وقد أعضت مروان يقودك حيث شاه » . قال عشمان ، وقسا أستية ) - رأسام هذا الجواب النام مس الحيرة والارتيان في نفس الخابية المحاضر من قبل الشعب، ترز وجهت المخلصة الخالفة الحكومية تاتلة بقوابه : «تأتي الله ويتم عثم ساحتيات، فإنان مني أطمت مروان قتلك، ومروان ليس له عند الناس قدر ولا حيبة ولا محتية ، وإنّسا تركان الناس خلاف، فأرسل أي علي فاستمامه فران له قرارة جود لا يضمي أهد

ومن خلال التعمق بمسبّبات الثورة، نجد أن علياً كان يحاول التهدئة، بينما كان مروان يؤجج الصراع . وإذا كان الباحث المتجرّد غير قادر على تحميل على

١ ـ ابن الاثير، الكامل، ج ٢ ص ١٦٦.

مسؤولية الشورة، فإنه ايضاً، لا يستطيع، في حال صدق المراجع، إلاّ أن يحمّل مروان بن الحكم، ولو جرداً من ثلثا للسؤوليّة، من دون اتهامه بسوء التيّة، بل بسوء التقدير والتدبير في أفضل الأحوال. إنّما المتقبل سيدن بوضوح على أنّ مروان إنّما كان وسوليّاً سلطينًا عالما بالخلاف.

ولكن هذه الاستنتاجات التي يوسع الساحت يهدوه وروية وتجرد أن الستنتاجات التي يوسع الساحت يهدوه وروية وتجرد أن الستخطيط اليوم ما كان بالإنكان (الملاقا وروية على معمدة النورة والا بعد النورة على المواقع من الملح بالدم لواد السير للمواقع الملح بعد النافة على النمرة لله السير كان من الأقبل لغيرة سياسياً على الأقلى أم يعشر النهاية الطبيعية لحمان ، في يستخطيط بين المواقع الملحية الطبيعية لحمان ، في يستخطيط بعد المواقع كان من الملح بالملح بالملح الملح بالملح بالمل

وإذا كان قتل عليّ على يد أحد الخوارج الذين أرادوا ، في الوقت ذاته ، قتل معارية وحليفه عمرو بن الماس، فتسكنوا من عليّ، وأخطاوا الأخزين، قد أراح معاوية من عليّ، وضعت له الخلافة ، فقد كان تقل عليّ أيضاً ، يماية تميت الإسفين الفاصل، لا بل المشقّق ، في حجم الإسلام.

ومذ مات عليّ، سار التشقّق في الإسلام انشطاريًّا مُتعاقبًا، وقد بدأ بتكرّس مهدأ مشابقه عليّ، ولعل بيت، في قلوب أولتك الذين بدأوا الصراع حياسيّاً، ورأياً، فتخرّل مسراهم إذ ذك إلى عقديّ أصوليّ موروث وعميق، وبعد أن كان الحديث، في حياة عليّ، عن التشتيّ، بعد عليّ، سيكون الحديث عن الشيعة.

### الفصل الثاني

### المسن والمسين

- الحسن - بعد الحسن . . . وقبل الحسين

ـ الحُسين . . . ويزيد



«قد كان جماج العرب في يدي، يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، قتركتها ابتفاء وجه الله وحقن دماء أمة محمد سلّى الله عليه وسلم، ثم ابتزها بأتياس أهل الحجاز" ».

الحسن

كان لعلى بن أبي طالب، أربعة عشر ابناً، وثماني عشرة ابنة. إتما الحسن والحسين وثلاث بنات، من فاطمة، بنت الرسول، وقد مات شقيقهم محسّن وهو صفير، والباقون من أقهات شمّياً.

وإذا كان القدست والحسين، وادي فاطعة بت الرسول، منزلة خاسة عند المسلمين، فلاقيهما الخبيدان الوحيدان لحجند، وكانت منزلههما عند من قالوا المشيئة الخلافة لعلي وأبناء، الأرفع بها السير الأحساء انذلك، وفي ترافهم الم للرسول فيهما أحاديث، فهما وأدا في أيامه، ولم يكن اسم أحسن ولا اسم الحسين، معروفين في الجاهلية، إثناء والله حجب اسم الحسن والحسين حتى سنمي بهما اللتي ابنياء "، وقد وصفهما الرسول بقوله « إقهما ربحاتاي من الدنيا من الدنيا من الذنيا اللك للك يكن متهما ، وربحادة الرسول، ودهما شكل الرسول من أيّا أهل بيته أحمد إليه قال « الحسن والحسين»، ويتقلون عن الرسول قوله " وأنهما كل الرسول من أيّا أهل بيته سيدا هبياب أهل الجند و هذان إبناي ولينا ابني، اللهم إلى أحتهما فأحتهما،

١ - السيوطي، تاريخ الحلفاء، تحقيق عبد الحميد، (مصر ١٩٥٢) ص ١٩٢

٢٩٠ - انظر اليعقوبي، ج ٢ ص ٢١٣ : قابل البن الأثير الكامل، ج ٢ ص ٢٩٧
 ٢ ـ السيوطي، ص ١٨٨

٤ ـ السيوطي، ص ١٨٨ ـ ١٨٩

ويروى، تدوينا، أنّه ولم يكن أحد أشبه بالرسول من الحسن بن عليّ ه. وأن الرسول قد أحبّ كبيراً، فكان يلاعبه وهو طفل، وقد رأة أخدهم يحمل الحسن الطفل على رقيت، فقال: « نينا لمركب ركبت يا عائلام، فقال الرسول، « ونغم الراكب هو ع. وكان الرسول و يدلع لسائه للحسن بن عليّ، فإذا رأى السيّ حمرة اللسان يَهْشُ إليه ». وقد رأي بعضهم الرسول والحسن على عائقه، وهو يقول، اللهم إلى أينا لهم عن عاقد، وهو يقول، اللهم إلى أينا لهم الرسول الهمين على عاقد، وهو يقول، اللهم إلى أينا لهم المرسول والحسن على عاقد، وهو يقول، اللهم إلى أينا أينا لهم المرسول والحسن على عاقد، وهو يقول، اللهم إلى أينا أينا أينا المناس على عاقد، وهو يقول، اللهم إلى أينا أينا اللهم إلى أينا أينا اللهم المراسول والحسن على عاقد، وهو يقول، اللهم إلى أينا أينا المراسول والحسن على عاقد، وهو المراسول المراسول اللهم المراسول اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم المراسول المساسول المراسول المراسول المراسول اللهم اللهم المراسول المراسول المراسول المراسول اللهم اللهم المراسول ال

لًا قتل عليّ، كان الحسن في السادسة والثلاثين من عمره، وكان أخوم الحسين أصغر منه بقليل.

بقي علي على قيد الخياة، واعياً، بعدما طعنه الخارجيّ، عبد الرحمن بن ملجم، وقد قيض على هذا الأخير، قتم بن العيّاس، وآتى به إلى عليّ الذي قال لابقه: « يا حسن، شانك بخسمك، فاشع بطنه، وأشدد وثاقه، فإن مثّ فأخّقه بي أخاسمه عند ربّي، وإن عشت فعقو أو قساس" ».

ويقي عليّ يومين، وطائد تسرء ، وكان والقائد من تطرّ أجله ، وقد ذكر يصفيم ه أن منيّاً أوسى إلى ابيمه الحسن وإضافته كالهما التهم المنافقة المنافقة المنافقة على أبيد المؤمنية المنافقة والمن المنافقة ا

١ - المرجع السابق.

٢ ـ اليعقوبي، ج ٢ ص ٢١٢ ٢ ـ راجع، سورة الاحزاب، ٣٢٠ ٣٢٠

٤ - انظر نص الوصية في شرح نهج البلاغة. ١١١٠ - ١١١٠

يدة لام - هم نظر إلى الواقعيّة القالة هل محمد ما أوسيت به أخويلكا » قال ، ونحم - قال ، وأوسيك بقنه أورسيك بنوقير أخويك وزيري المرحم الار تقلعان أمراً وفيضاء - ثم قال ، وأوسيكا به والله حضركا وابنا إلى كما كاركما واعرفا حقّه ، فقال له وجل من القوم - والا تعهد يا أمير المؤوني؟ - قال ، ولا ، ولا ، وليتي أتركمه كما لركمهم وسول الله صلحه ، قال ، وهساطة تقول لرئك إذا أرتبتاً عند أنا ، وأقول الله إلى أنه أيستني فيهم ما شمت أن تبقيني ثم قبضتين وترككة فيم فإن شمت ألسدتهم وإن شمت المعتمية ع

وفي اليوم الثالث لبطت، قيض عليّ. فضية اخسن واخسين وعبد الله بن جعد قرر إنسا الذي كار عليه، كان ابن الأكبر «أخسن"، وأنا قام الحسن خطيباً، وحمد الله وأنه يقد وصلى على التيّ تم قال - ألا إنّ قد مني هي هذا اللهار رجل لم يدركه الأولون، ولن يرى خلك الأخرون، من كان يتاثل يوجريل عن كينه جيكائل عن ضماله، وإلى الله تقد توفي في اللياة التي فيض فيها حرس بن عمران، وراخ فيها عسمي بن صرح، وأثرال تقرآن ألا إلى احداث خلك مشراً ولا

تعددت الأراء في وصف شخصية الحسن ، وكانت ، غالباً ، متأثرة بالانتماء وأهواته . ولكن قديم المدونات يذكر أنه كان هرسيداً ، خليصاً . ذا سكينة ووقار وحشمة ، جواداً ، عدوماً ، تزوج كثيراً ، يكره الفتن والسيف " » .

ا ... سورة المائدة. ٥ : ٥ : ٥ ٢ .. ابن الحفقية : هو ابن علي من امرأته خولة بنت جعفر الخنفية. وإسمه محمد ، ويُعرف محمد الأكبور ،

ليبرأ له هن محمد الأسلو. ابن عليّ من امرأته امامة بنت أبي العاص؛ أنظر اليعقوبي، ج ٢ ص ٢١٣ . ٢ - أنظر: شرح نهج البلاغة، ٤ : ٥٤٥

<sup>.</sup> المسودي، مروج النصر، فقرة ١٧٢١ - ٤ - ٢٦١ / ٤٣٢: قابل ابن الأثير، الكامل، ج ٢ ص ٢٩١ -

هـ واجع ابن الأثير، الكامل، ج ٢ ص ٢٩٢
 د المقدر، ح ٢ ص ٢٢٦ قارا دارسدي.

ـ اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٦٦ : قابل؛ للسعودي، مروج الذهب، فقرة ١٧٣٥ : ٢ ـ ٤٢٢ ـ ١٣٢

قد تكون صفة كره الحسن «للفتن والسيف» تتيجة باقي الصفات التي أعطيت له. ومما يؤكد نزوع الحسن إلى السلام، أنّه كان محبوباً. خاصة من النساء، وأنّه كان دمث الأخلاق عفيف اللسان، حتى مع خصومه.

وتما يُروى، تأكيداً على الصفة الأولى، أنه كان مطلاقاً للنساء «وكان لا يفارق امرأة إلاّ وهي تجنه». وقد بلغ ما أحصته من النساء، «تسمين امرأة»، ولكن «قلما تزوج امرأة إلاّ أحبّه ومالت إليه "ج.

وسطة مورج المردي مسيد وسيد الدوكيد على صفته الشائية ، إذ قال وتتأكد صفة كرده محبوباً من مجال الدوكيد على صفته الشائية ، إذ قال عارفوه بالله ما نطق بكلمة فحص قطاء (قال أحدهم » وإن أشد كلمة قمض مصطلح احده مي أن أخس، كان بصمح مروان يسبح علياً كل جمعة على الملتور، ولاي بعضهم أن أخس، كان بعده موران يسبح علياً من المناسب المواد مي المناسب المواد مي المناسب المواد » وإلى بالله المناسب المواد » وإلى بالله من الماكن أسبك، ولكن موحدي وموحدك الله ، فإن كنت سادقاً أحمو عنك أن وان كنت سادقاً الله بصدف، وأن موحدي ومرحدك الله معن ماكن عامل الحدس، بكن مروان في جزائره ، فقال له الحديث ، ولكن كنت المناب عن المنابك وقد كنت الموحدية وقد كنت الموحدية ، وقال الله المدين ، بكن مروان في جزائره ، فقال له الحديث الى أمال قطاء المناسبة ، وأشعال المواد إلى المباراً ، وأضاء من مناء وأشعار المباراً ، وأن كنت أقمل ذلك إلى أحلم من هذا و وأشار بهذه إلى الجبلاً .

هذا هو الشاب الذي بايعه أهل الكوفة، خليفة، بعد مقتل أبيه علي بيومين. وكان أؤلم مع بايعه قد قال له، وأبسط يدك أبايعك على كساب الله وسنة نبيّه وقتال ألحاين ه، فكان في رد ألحض ما من شانه أن يغيث عن كومه للتناك، إذ قال: «على كساب الله وسنة رسوك فألهما يأتيان على كل شرباه، وقد أراد الحسن، الدياية، على ما يعدو الإنتاذ عن التورّط في التنال، فاسترط على القوم، عند مبايحه، أن يكولوا مطيسين له، يسافون من سالورة على الساب ويحارون من مارب".

ا ما السيوطي، ص ١٩١

۲ - السيوطي، ص ١٩٠
 ٦ - ابن الالير، الكامل، ج ٢ ص ٤٠٢

لم يكن الحسن مستهتراً ولا مفرّطاً بفكرة أحقّيّة أهل البيت بالخلافة، لا بل كان شيعيّاً صميماً. ويوم صلّى بالناس إبّان مرض أبيه عليّ بخلال خلافة الأخير، وقد أمره بالصلاة نيابةً عنه، قال: « إنّ الله لم يبعث نبيّاً إلّا اختار نقيباً ورهطاً وبيتاً؛ فؤالذِّي بعث محمَّدا بالحقّ نبيّاً لا يُنقص من حقَّنا أهل البيت أحد لإلّ نقصه الله من عمله مثله، ولا تكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة ولتعلمن نبأه بعد حين ». ويوم خطب في أحد مقاماته، قال: «نحن حزب الله المفلحون وعشرة رسوله الأقربون وأهل بيته الطاهرون الطيبون وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله (منم)، والثاني كتاب الله فيه تفصيل كلّ شيء \_ لا يأتيه الباطل من بين يَديه ولا من خلفه " ـ ، والمعول عليه في كلّ شيء ٍ لا يخطئنا تأويله بل نتيقّن حقائقه؛ فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله وأولى الأمر منكم مقرونة؛ فإنّ اختلفتم في شيء فردّوهُ إلى الرسول. ـ ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأصر منهم لَعَلِمــة الذين يستنبطونه منهم ٢٠ . وأحد ركم الاصغاء لهنات الشيطان لكم \_ إنّه لكم عدو مُبين 1 . فتكونون كأوليائه الذين قال لهم 1 \_ لا غالب لكم اليوم من الناس وإنيّ جارٌ لكم فلمّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال . ـ إنِّي بري، منكم، إنِّي أرى ما لا تُرون ٥- فتلقون للرماح أزراً وللسيوف جزراً وللعمد حطاء وللسهام غرضاً، ثم ـ لا ينفع نفساً إيانُها لم تكن أمنت من قبلُ أو كسبت في إيمانها خبراً"\_».

۲ - سورة فصلت، ۲۱ ۲۰ ۲

۲ ـ سورة النساه، ۲:۱۸

١٦٨٠ ٢ ،١٦٨٠

٥ ... سورة الأنفال، ٨ - ٤٨٤ ٦ ... سورة الانعام، ٦ - ١٥٨٠ : راجع للسعودي، مروج الذهب، فقرة ١٧٧١ - ٥ .. ١٢ / ١٤.

<sup>71</sup> 

القيامة!»، قال: «كذب والله هؤلاء الشيعة، لو علمنا أنّه مبعوث قبل القيامة ما زَوَجِنا نساءه ولا قسمنا ماله! ».

بيدَ أن ظروفاً قاهرة، لا بدُّ من أن تكون قد حتَّمت على الحسن، إجراء الصلح مع معاوية. وهذا ما يتفح من بعض النصوس.

كان عليّ، عندما قتل، يتجهّز للانقضافي على معاوية، وكان قد بايمه وأيمور ألقاً عن مسكره على لمؤدي، فقنا تسبم الحسن سدّة الخلاقة، كان معاوية قد جهّز عسكره المدّ عليّ، وعندما حل الخسن مكان أيهي، ورهم أنه لم معاوية من مكان أيهي، ورهم أنه لم يكن يمن مجال للثنال، فقد حاول إللم حرب واقده وصار بالجيش من الكوفة، وجمل عبد الله بن العباس على رأس الجيش، وقد جمل عبد الله في مقامته قيس بن سعد بن عبادة الأنساري، وما أن وسل الحسن المادن، حتى نادى مناد في المسكر و لأل إن قيس بن صدة قتل فانشروا »، فقر الجيش بسرادق الحسن المسرادة الحسن المسرادة والحسن سرادق الحسن المسادة عن نازجه وساداً كان تحتّ، ا

ويذكر يعض المدونات أن الذي حسل، هو أن مقدّمة جيش الحسن، قد الثبّت مقدّمة جيش معارية في الوسل، وثيّة دعائية إلى بن بن سعد يبذل له ألّف ألف درهم على أن يسير معه أن ينصرف عنه - ويوري أنّ ابن سعد ، ود المال معلموية، وكون أنّ ابن سعد ، ود المال معلوية، لوكل المعادية وكانت موضى معاوية الرشن نسبه على ابن عالى، الذي قبل، والشيقة إلى معاوية على المنابة الأنّ من جبده، ومن ثم كانت الواقعة بين جماعة بن البتاس، وجيما على مسرى والفيقاد أنّ

ل بين الأثير، (الكفار > 7 س ١٣٦١، وهو يوشع بالنسبية للبراة وهذه السيطة بالثالي و فلا شكا لله بيني طاقته ميه ، المائية وهذه المقالية بيني طاقته ميه ، ومن مشهوري هذه الطاقته بيني طاقته ميه ، المائية وهذه الطاقته بالمؤسطة بالم

٢ \_ راجع أبن الأثير، الكامل، ج ٢ ص ٤٠٤.

قيس بن سعد قد صالح معاوية وصار معه، كما دسّ في عسكر قيس «من يتحدّث بأنّ الحسن قد صالح معاوية، وأجابها ».

وإذ فعلت الشائعات فعلها ، انعطرب السكر ، خاسة بعد أن وجَه عماوية إلى الحسن وفا للمفاوضة ، وحَمَّ إلى في طرحوا من من عنده ، وهم يقولون وأسحه يقالها ، في هرخروا الله الدماء من عنده ، وهم يقولون وأسحه من الشائح ، إلى الله قد حقن بابين رسول الله الدماء وصلى به الشعة وأجبا إلى السائح . . ولا في بمنا الشائمة به هذا المفائم هذا الولاء ، وثبوا على الحسن ، فانتجوا مناواء وما فيها ، فركب الحسن فرسا له ومشى بمناطب طرح المنافع ومنا فيها ، فركب الحسن فرسا له ومشى وخل الحسن في المائمة ، فالمذاذن وقد نزف نزفأ شديداً ، والمشتن به المئة ، فاقترق عند اللمائن أنه .

أمام هذا الواقع. حلول الحسن استدراك التهاية المتجدة، فسارع إلى مراسلة محلوية في الصلح. رضم معارضة أشهب المسيح، وقد ذكر الحسن في مراسلته إلى معلوية. أنه يتنازل له عن الخلاقة، وعلى أن تكون له من بعد معلوية، وهي أن لا المهالاب محلوية تحداً من أطل المدينة والحجاز والعراق بشيء تما كمان أيام أييمه. وعلى أن يقشي عنه ديونة ع.

في هذه الأثناء كان معاوية قد أوفد رسالاً إلى الحسن، ومعهم صحيفة يبضاء معتوم على أسقلها، وكتب إليه « إلترط في هذه الصحيفة التي خدمت أسقلها ما شتت قهو لك» وفقتاً استام الحسن الصحيفة، اشترط أنساف شروطه السابقة، إلا أن معاوية تمنك يشروط الحسن الأولى وقال له « وقد أعطيتك ما تكن تطلباً » .

١ - انظر؛ اليعقوبي، ج ٢ ص ٢١٤

۲ ـ اليعقوبي، ج ۲ ص ۲۱۵ ۲ ـ السيوطي، ص ۱۹۲

٤ - راجع ابن الألير، الكامل، ج ٣ ص ١٠٥

ويذكر بعض المؤرخين أن الحسن إغا طلب في كتابه إلى معاوية. أن يعطيه ، وما في يست مال الكرفة و بيلنه خسمة الانه الله ، وطراح دارا بجرد من فارس، وأن لا يشتم علياً : ظم يجيعه إلى الكفت عن شتم علي، فطلب أن لا يُشتم وهو يسمع مقاجاته إلى ذلك، ثم لم يقد به إنشاء . وأنا خراج دارا بجرد ، قان أنفا السرة متعود عن وقالو اهو فيتا لا نطبية أحداً ، وكان متضم بأمر معاوية " ه.

كمرت الاجتهادات، كما الروايات، حول موضوع تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، والأحج القول، تنازله عن جود من الخلافة، لأن معاوية كان أيضا خلفية. إلا أن ما ليس في وارد الخلاف، أن الحسن قد خُذَّل من أهل الكوفة، وخارت القون التي كان يقودها، أمام دهاء معارية وخربه ويطلعه وقاساته القوة التي كانت له.

وتظهر خيبة اخسن من خلال خطابه في أهل الكوفة، عندما أمره معاوية أن يبلغهم، بحضوره، عن السلام، بناء على نصيحة عمور بن المناص، وريم أن معاوية لم يكن مبالاً إلى هذا الرأي، فقد نزل عند إضاح ابن العاص الذي كان يريد ال يعرب و (اخسن) عبد هي الناس»، قال الحسن في خطبته، وأما بعد أيها اللس، ولأ ت الله هداكم يأوثنا وحتى دما ذكم باخرنا، وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول، قال الله هداكم يأوثنا وحتى دما ذكم باخير من من وجل النب محمد - على إن ادري الوريباً لم يعد عا فرهنرون إنه يعلم الخيار من القول ومعلم عا كتمون وإن ادري لعدة فتشا لكم ومناع إلى حين" - ع، تم قال الله وما يمكن من الشعرة للم تشكيل أمي. وما يما يا المسمول له وأطبعوا" ».

قبل ذلك، كان الحسن، وهو مصاب، قد خطب في أهل الكوفة عارضاً عليهم الأمو، بحسب بعض المراجع، فخيرهم بين الصلح ومتابعة القتال، فاختاروا الصلح. ويستخلص المدقق عظمة معاناة الحسن من خلال تلك الخطبة المنسوبة إليه في هذه

١ - المرجع السابق.

<sup>7</sup> \_ سورة الانبياء . ١٠٨٠٢١ ـ ١٠٩ ـ ١٠٩ 7 \_ المسعودي. مروح الذهب، الفقرة ١٠٩/١٠ ـ ١٠١ / ١٠٢ كابل: اين الأثير ، الكامل، ج ٢ ص ٤٠٥

المناسبة، وقد جاء قوله قيها « وأنا والله ما يتنينا عن أهل الشمام مناه ولا ندم.
وإنها كنا غناتال أهل الشام بالسلامة والسوء فضيب (أو فنيست)
السلامة بالعداوة، والسبو بالجرح، وكنتم في مصيركم إلى صغين ودينكم أمام
السلامة بالعداوة، والسبو ودينكم أمام بحث، ألا وهذ أصبحتم بهي تقتين، تقديم
بمنين تبكون له، وتنيل بالنهروان تطلبون بتأره، وأمّا الباتي فخاذا، وأما الباكي
غناد، ألا وإن معاوية وعانا لأمر ليس فيه مز ولا تستة، فإن أردم الموت إهناء وأمنا كل المني، دخادا البال من كل جانب، « القبلة الميثانة عدار في السلح !

يشير الحسن في هذه الخطبة للنسوية إليه إلى أن شيعة عليّ، أو قل أهل العراق، قد أصبحوا متسويق بن مناقد على أهل الشام، يسببه معرف صغيّن ويكاها و وطاقة على عليّ، يسبب حربه مع أخرار في و حركة اللهوران، وقتلاها و وطاقة على عليّ، يسبب حربه على إلى يكاوا يهاتلون بها قبلاً، من أجل ويتخاذل لا يريد الحرب، وإن تلك الروح التي كناوا يهاتلون بها قبلاً، من أجل الدين، قد فقدت، وحروبهم إلى أسيست حروباً تأرية دنيوية عقيتة، وليس أمامهم سوى خيارون إننا أن يستسرواً في هذه الحروب، أو أن يقبلوا بالمسلح الجائز، فقتلوا المساح الجائز.

وبي خطبة أخرى له في أهل الكونة قبل توقيع السلح ، يظهر عنصر أخر من مأساة أفسن . فهو ابن طيّ ، وهو حفيد الرسول، هو من أهل البيت، وها هو يتمرّش لأبشع ما يكن أن يظامه من كان في هذا النزلة من قبل شعبه، فيقول، و أنها الناس، إنها نمن أمراؤكم وسيفائكم ونعن أهل بيت نيتكم الذين أذهب التعتهم الرّجس وطؤهم تطهيراً «... ويقي أفسن يكرّز هذا القول، حتى «لم يتن في المجلس إلا من يكن حتى «لم» أه ...

١ - ابن الاقير، الكامل، ج ٣ ص ٤٠٦

٢ - المرجع السابق.

ذلك أنّ أهل البراق، قد القسموا، أمام قرار الساح. إلى تتأرين: تيّار ناتم. وأخر حرين خرج التاقيمين يُسمعون ناخس السياب، واخوائي يبكرو، وهولا، الأخيرون هم الأقياء المقاصورة في تشتيمهم لملي وأهل بيت، وذاوو إيكان أوقية وولاء في التشتيع، درم حزنهم، عند السلح، لأنهم رأوا في ذلك تحتّلنا لنبوء تمن الرسول في اخسر، دونها البخاري عن أبي يكوناً فقال وسمعت النبي عملي الله عليه وسلم على المتبر واخسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، يقون ... –ا لنهي هذا سيد أهل الجنة، ولمن الله أن يستم به يون تشين من السلمون ...»

وهكذا، فينما كان اخسن، يسير من الكوفة إلى المدينة بعد السلح الذي لم يكن في نظر البغض سوى الغزام والكسار وتسلم المخافة، كان يسمع من بعضهم السباب، حتى إلى بعضهم هال المع والمحافظة و عامل سواء و يا عامل المؤمنين و و السلام عليك يا مثل المؤمنين و، وقد كان الحسن يور يقولم والمواد ولا الناو و والسلام عليك يا مثل المؤمنين كومت أن أقتلكم على الملك . والمار ولا الناره و وقست تؤذا للوضين ولكني كومت أن أقتلكم على الملك . في عذه الأنتاء كان الحسن وأهل يبته وحشسه يسببورو إلى الكوفة.

« فجمل الناس يبكون " » .

وبذلك انتهت التجربة المرّة التي فرضها القدر على الحسن، خلافة لسنَّة

البخاري (محدد بن السحاعيل الجدني) ( ۱۲۱ ـ ۵۲ مـ / ۸۰۰ ـ ۵۲۰م) محدث، مافظ، فقيه،
 عراق، ولد في يخاري توفي في خوشك (سعواند). حقد عات الأقل من الحديث و أخرج عنها كتابه الجامع الصحيح الدائم المقال المقال

لو بكرة (نفيع بن الحارث) (ت ٥١ هـ / ٧١١ م): صحابي كان مولى لثقيف في الطائف. سفى نفسه
بعد اهتناقه الاسلام بـ وعتيق النبيّ و. النب يأبي بكرة الأنه تدلى بواسطة بكرة من اسوار الطائف لما
حاصرها النبيّ فانضم إليه (سنة ٣٦) ـ المنجد

<sup>-</sup> السيوطي ص ١٨٨ المسعودي، مروج الذهب. فقرة ١٧٦٨ ، ٥ - ١٠

<sup>2 -</sup> ابن الأثير ، الكامل، ج٣ ص ٧٠٠ ٥ - السيوطي، ص ١٩٢

<sup>۔</sup> ابن الأثير، الكامل، ج ٣ ص ١٠٧

أشهر، ليعيش بعدها، في المدينة، ثماني سنوات... عجاف، انتهت بقتله بالسم دساً بيد إحدى نسائه.

فقد كان للحسن، مخصّصات سنويّة، قيمتها مائة ألف درهم، يدفعها معاوية

إليه، ولكنّ هذا الأخير، كان يتسمى أو يتناسى إرسال العطاء للحسّن، تما جعله في ضائقة ماذيّة بقيّة حياته . وهذا يخالف بعض المصادر التي صوّرت الواقع على غير هذا الحال.

وغي النهاية، وجد الحسن نفسه مسموماً. فاستدعي أخاه الحسين وقال له: « يا أخي، إن هذه آخر ثلاث مرار ستقيت فيها السم، ولم أسقه مثل مرتبي هذه. وأنا ميت من يومي».

وكانت أمنية الحسن الوحيدة، ما طلبه إلى أخيه في هذا الظرف الوهيب إذ قال : « فإذا أنا متّ فادفنّي مع رسول الله، فما أحد أولي يقربه منّي ».

كمما أن كره الحسن للحرب بين للمسلمين يظهور حتّى في هذه اللحظة الحرقة . فيضيف  $\alpha$  إلاً أن تُعتم من ذلك، فلا تسفك فيه محجمة دم  $^7$   $\alpha$  . ويذكر بعشهم أنّه بل قال  $\alpha$  إذا ختم الفتنة فني مقابو المسلمين  $^7$   $\alpha$  .

وييتما يقهم البعض ينزيد بن معاوية بأنه كان رواه دس السية للصحن ، إذ وحستة روعت بعدة بنت الأنست بن قيس . دس أليه يزيد بن معاوية أن تستم تترجيفا ، فلست ، منا عالم المنا عالم المنا المنا عالم المنا ما إن لم نوشان للحسن القريشات الأنشسائة . يقيم البعض الأخر معلوقة بدس السبح الي مدد التي يشتم إناه ، واعدا أجمعة بأنها وإذا اختلال على كان الحسن ،

١ ـ راجع : السيوطي ، ص ١٩٢ ٢ ـ البخوبي ، ج ٢ ص ١٣٥٥ قابل: المسعودي ، مروج الذهب، ففرة ١٧٥٩ : ٥ ـ ٣

<sup>1 ..</sup> السيوطي، ص ١٩٢

فلمًا مات وفي لها معاوية بالمال. وأرسل إليها: « إنا نحبّ حياة يزيد ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه × ».

وجل ما يُذكر عن قول الحسن في هذا المجال. أنَّه عندما سأله أخوه الحسين عمَن سقاه السم، قال: «ما تريد بذلك؟ فإن كان الذي أظنَّه فالله حسيبه، وإن كان غيره فما أحبّ أن يُؤخذ بي بري، ٤. ولكن يبدو أن الحسن، كان مدركاً لحقيقة الأمر، إذ قال قبل وفاته، مشيراً إلى معاوية (أو يزيد) وجعدة: «والله لا وفي لها بما وعد ولا صدق فيما قال " ». وقد نظم الشعراء الشيعة المعاصرون أبياتاً في فعل جعدة، من شأنها أن تشير إلى صدق هذه الرواية حول قيامها بسقى السم للحسن".

ويبدأ دور الحسين بالظهور، عندما كان أخوه الحسن يعاني سكرات الموت. فلمًا جزع الحسن من الوفاة، «قال له الحسين؛ يا أخي ما هذا الجزع؟ إنَّك ترد على رسول الله، صلَّى الله عليه وأله وسلَّم، وعلى عليَّ، وهما أبواك، وعلى خديجة وفاطمة وهما أمّاك، وعلى القاسم والطاهر وهما خالاك، وعلى حمزة وجعفر وهما عمّاك . \_ فقال له الحسن ؛ أي أخّي إني داخل في أمر من أمر الله تعالى لم أدخل في مثله، وأرى خلقاً من خلق الله لم أرّ مثله قطاً \_».

ومات الحسن، وكان أول ما فعله الحسين، أنَّه حاول تنفيذ وصيَّة أخيه بدفنه قرب الرسول. وتختلف الروايات هنا حول موقف عائشة، عندما استأذنها الحسين في ذلك، بين قائل بأنها وافقت وأذنت له°، وقالت: نعم وكرامة . وقائل « بأنَ فأطمة ركبت بغلة شهباه ، وقالت ؛ بيتي لا أذن فيه لأحد ؛ فأتاها القاسم بن محمد ابن أبي بكر، فقال لها: يا عمّة! ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمر،

١ ـ المسعودي، مروج الذهب، فقرة ١٧٦٠ - ١٤

١ ـ المسعودي، مروج الذهب، فقرة ١٧٥١ ٥٠ ـ ٢ ٢ ، فقرة ١٧٦١ ١٥ ـ ١

١ - راجع المسعودي، مروج الذهب، فقرة ١٧٦١ ٥٠ 1 1 ا - السيوطي، ص ١٩٣

٥ - ابن الأثير ، الكامل ، ص ١٦٠ ٦ - السيوطي، ص ١٩٤

۲A

أتريدين أن يقال: يوم البغلة الشهباء؟؛ فرجعت · a . كذلك تختلف الروايات حول موقف سعيد بن العاص من الموضوع، وقد كان سعيد أمير المدينة أنذك. فذكر بعضهم أنَّ ابن العاص لم يعترض على دفن الحسن في قبر الرسول؟ . غير أن سواهم قال بأن سعيد بن العاص لم يأذن بذلك؟ . ولكنَّ المصادر تُجمع على أنَّ مروان بن الحكم، قد منع دفن الحسن في قبر الرسول، بالقوّة أ. أمّا الحسين، فقد خضع لوصيّة أخيه، كاملة. إذ لمَّا «اجتمع معه جماعة وخلق من الناس، وقالوا له، ـ دعنا وأل مروان، فوالله ما هم عندنا كَأَكْلة رأس ـ قال؛ ـ إنَّ أخي أوصاني أن لا أريق فيــه محجمة دم - » . وقد أشار بعضهم إلى أن أبا هريرة مو الذي رد الحسين عن القتال . ودُفن الحسن بالبقيع، إلى جانب أمِّه فاطمة ٧. ودون بعضهم ما من شأنه إن يرسم علامة استفهام حول حقيقة موقف سعيد بن العاص، إذ قالوا أن هذا الأخير هو الذي صلّى على الحسن، وإنّ الحسين قال له: « لولا أنّه سنّة، لما تركتك تصلّی علیه ۲ ه.

وفي وداع الحسن، برز أيضاً، إلى جانب الحسين، أخوه الآخر، ولكن من أبيه، دون أمّه فاطمة: محمّد ابن الحنفيّة، الذي سيكون له دور أيضاً في المسألة الشيعيّة، بعد الحسين.

وقف محمّد على قبر أخيه الحسن، فقال؛ «لتن عزّت حياتك، لقد هدّت وفاتك، ولنعمَ الروح روح تضمَّنها كفنك. ولنعمَ الكفن كفنُ تضمِّن بدنك! وكيف

١ - اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٢٥

ابن الأثير، الكامل، ج ٢ ص ٢٠٠

اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٢٥ اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٢٥ ، ابن الأثير ، الكامل، ج ٣ ص ١٦٠ ؛ السيوطي، ص ١٩٤ .

طويلة. تولِّي إمارة الحرين ثم المدينة وقضاء مكة. روى الكثير من حديث الرسول ـ المنجد ...

٦- السيوطي، ص ١٩٤ ٧ - السيوطي، ١٩٦١ المسعودي، مروج الذهب، القترة ١٧٥٨ - ٥ - ٢

٨- ابن الأثير، الكامل، ج ٢ ص ١٦٠

لا يكون هذا وأنت عقيد الهدى وحليف أهل التقوى وخامس أصحاب الكساء ، غذتك بالتقوى أكف الحق وأرضعتك ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام ، فطبت حيًا وميتًا ، وإن كانت أنفسنا غير سخيّة بفراقك، رحمك الله أبا محمّد ( n .

ولم يتمن الشبعة الحسن، ولن يُسمى الحسن ما دام على الأرض شبعة، فإنّ الإمام، بالإلاما الأولى الذي تقنى ضبيح الفرر الجيانات والأحقاد، لم يكن مجرّد وريث للله، بل كان ، من وقواعد الإشماع الفريّة، ومصادر الفكر الإسلامي، وقواعد الإشماع الفريّة، ومصادر الفكر الإسلامي، وقم الموجود الذين يستون همتكرين ع، وشعراء الطبيعة، ميشون هاتكرين ع، وشعراء الطبيعة، للذين يستون هاتكرين ع، وشعراء الطبيعة، حقائق الأنساء، فلا تحقى عليهم خالية في الأرض ولا في الستما، ... وكلام الإمام المخاطفين عراقي الشعة، عنواطم خواطم المنافقة كنت الفين الشيعة، عنواطم المنافقة كنت المنافقة عنواطم المنافقة كنت عنية بدلائل الشخصية النادرة، حتى كان معانية خواطم وأحداث زمانه."

مات الإمام الحسن، ويقي صوته في الأثير ... والضمير، صارخاً في اثنتين! بني أميّة، وأهل الكوفة!

و ... وأمّ الله، لا ترى أمّة محمّد خصباً، ما كانت سادتُهم وقادتهم في بني
أميّة. ولقد رفية الله إليّام فتنة لن تصنوا عنها حتى تهلكوا ، لظاهتكم طواهيتكم
أس يناطيتكم، فعند الله احتسب ما مضى وما يُنتظر، من سوء رغبتكم، وحيف
خكسكم"... ه.

هذا التأتيب لأهل الكوقة، على تقريطهم به في سبيل معاوية، قال لهم ما هو أقسى منه، وأكثر تعبيراً؛

ا ملسعودي، مروج الذهب، الفقرة ١٩٦٦، ٥ م / ٢: قابل، اليعقوبي، ج ٢ من ٢٢٥
 ا لسيد حسن الشيرازي، كلمة الإمام الحسن، دار صادر (بيروت ١٣٨٨ هـ) من ٧ - ٨

المرجع السابق، ص ١٠ \_ ١١

ه غررقوني كما غررم من كان قبلي ، مع أيّ إمام تقاتلون يعدي؟ مع الكافر الظالم الذي لا يؤون بالله ولا يرسوله قداً ولا أنفير الإسلام هو ويتو أيتّ إلا فرقاً من السيفة كولو لم يتق لنبي أميّة إلاّ عجوز دردا ، ليفت دين الله عوجاً ، وهكذا قال رسول الله . . . » .

ويقيَّت، بعد موت الحسن مسألة الشيعة، ويقي شقيقه الحسين، وأخوه محمّد ابن الخشيّة، وله أيضاً أطفاله الحسن، وزيد، وعمر، والقاسم، وأبو بكر، وعبد الرحمن، وطلحة، وعبيد الله. وتستمرّ المُساة.

## بعد الحسن --- وقبل الحسين

بتنازل الحسن لمعاوية عن الحالاقة تنازل المغلوب، يقي يعض التصرّد في صفوف عسكر الشيئة ، سارع معاوية إلى حسمه، وكان أورز النسرّدين، قيس بن سعد الذي كان أحد قادة بيش الحسن في مشروع حربه، التي ورفها عن أبيه، ضد معاوية.

كان قيس، شديد الكواهية لمعاوية، ولإمارت، فلما شاع خبر صلح الحسن ومعاوية، أنجمع إلى قيس أولئك الشيعة القلقون على وضعهم، وعاهدوه على قدال معاوية حتى ويشترط الشيعة علي على دعائهم وأموائهم وما كادوا أسابوا في الفتنة - وكدادت، خاول معاوية دره الفتنة، وكما فعل معا الحسن، أرسل إلى قيس متحمة بيضا، موقعة بعن أسطها، وكانتا عين واكتب ما تشت فهو لك. و وعندما قال عمرو بن العاص لمعاوية إن يفضل مقاتلة قيس وجماعته على أن يعطيه إنّه عدالي، قال معاوية ، وعلى رسائك، فإلا لا تخطص إلى قتله حتى يقتلوا أعدادهم من أهل الشام، فعا خير العيش بعد ذلك؟ فإني والله لا أقائله إبداً حتى الإبدا حتى الله الأقائلة إبداً حتى

١ - راجع البن الأثير ، الكامل، ج ٢ ص ١٠٨

كذا كان معاوية . وقد نجح هذه المرّة أيضاً في در القتال. فجل ما طلبه قيس، له وللشيعة ، «الأمان ، على ما أصابوا من الدماء والأموال » . وأعطاه معاوية ما سأل، فدخل قيس ومن معه في طاعته " .

وقد عرف معاوية بدهاته كيف يتعامل حو عنال عليّ: في العراق وفارس، وكانت سياسته تقني بأن يستميل هؤاد إليه، بشتى الوسائل، وإن فشل. عمد إنهاد ابن أبيه، هذا السامل المجهول الآب، إنسا هو أخرو ابن أبيه، وإن كانت والله بابية، هذا السامل المجهول الآب، إنسا هو أخرو ابن أبيه، وإن كانت والله بابية، ضاجهها وإلد معارقة، أبي سنيان، في إحدى الخالات، وهكذا قابل اسم زياد بن أبيه، لأنه كان مجهول الآب، أسبح بعد أن استشخه معارية أغا أله، اسم زياد بن أبيه، بأن حجهول الآب، أسبح بعد أن استشخه معارية أغا أله،

كان زياد ابن أيب والياً على فارس عندما قتل علي، وقد تمرد على معاوية بعد صاح الأخير مع الحسن، تما جعل معاوية يقبض على ولذي زياد، ويهدند بقتلهما ال ال يهايمه، فرد أبن أيه على رسول معاوية الذي بقدة التهديد وطلب معه أن يذهب لمواجهة الخليفة، يقوله، والست بارحاً مكاني حتى يحكم الله بيني وبين صاحبك، وإن تلت ولدي فالضير إلى الله ومن ورائنا الحساب». فما كان معاوية إذ أن استجاب لوساطة والملك ولاي زياد.

قبل ذلك كان معاوية كتب إلى زياد يتهدّده إن لم يعايده . كان ذلك مباشرة يعد مقتل عليّ: طرة زياد بان الم خليبا أي ولايته، فقال وإسفاً عماوية و «المجب من ابن آكلة الأكياد ، وكيف الثقاق ، ورئيس الأخراب يتمدّدني ، ويبني ويبنه ابنا وصول الله سلّ الله عليه وسلمً . . . في سبحين أثناً ، والشعين سيوفهم على عواتقها، أمّا والله لئن خلس اليّ يجديي أحمر شراً بالسيّد ؟ .

١ - المرجع السابق.

<sup>· -</sup> العرجع المسابق. ٢ - تجد تفاصيل الرواية في البن الأثير. الكامل. ج ٣ ص ٤٤١ ـ ٤٤٦ ٢ - راجع البن الأثير. الكامل. ج ٣ ص ٤١٥ ـ ٤١٦

غير أنّه بعد أن استاحى معاوية زياداً فجعله أخاه، وولاه البصرة و خراسان، و
وسجستان ثم جمع له الغير والجماري وغمان ما هو يقول خطيباً و
و ... أيضا أس أن و كمّن كل سابة و وحكّم ذات وسوحك بمطابقة الله الذي أعاشات و
ونذود صكم يغي، الله الذي خواتاً، فتنا عليكم السمع والطاعة فيما أحبيناً ولكم
علينا العدل فيها فرايناً ... وإذا أن أيتموني النقة فيكم الأسر فانقذو على إذلاك، وإنّ
لي فيكم لصرعى كثيرة، فيخدر كل الموكا منكم أن يكون من صرعاي ه ... وكان
يزاد وأول من شدة أمر السلطان، وأكم اللله لماوية، وويزد سيفه، وأهذ بالطاقة،
وعاقب على الشبهة، وطاقه الناس خوفاً شديداً حتى أمن بعضهم بعضاً، وحتى كان
الشيء يسقط من يد الرجل أو المرأة قلا يعرف له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه،

وكذا، كان ماوية بتدايره الكرة من أن يحكم قيشت على الأمراطورية الإسلامية وأسيح الشيعة بلا القادة اولا إساسة. ولم يكتف معاوية بهذا القدر من إنساف الشيعة، فالجها إلى تدبير سياسي حدويّ بقا فيه السامة دروته، وقائد معتما أجبر الشيعة على التسدي للخوارج، ومقائلتهم، لأن الخوارج كانوا قد أن هجوا معاوية بأعمالهم الخرية المؤتمة إلى تداييره هذه، ضرب الشيعة بالخوارج، تقفى على الأمرين، وأنسف الشيعة بالخوارج،

وكان معاوية قد بدأ محاولته ضرب الشيعة بالخوارج، إثر مصالحته الحسن.

ما طاقوارج ، كانوا قد توقلوا من مقاتلة شيخة علي يعد أن تستم الحسن سدّة خلافة أبيد مسار فروق بن نوفل الأنججي، يوه فال خارجي، في خمصنالة بن الخوارج إلى المجرورة في فارس والموجورة القالى، والمناجل المتاقبة المجارية الأمراع المسابق الأمراطي معاوية، قرر هؤلاء مقاومة الخليفة الأموي الذي فضاوا قبلاً في اغتياله، وفي معرورة سعد والحمر الخارجية إلتائي، وقد جاء الأن ما لا شائلة جي، فسيووا إلى معارية جاهدية المنافقة على المسابقة على معاوية المسابقة المتاقبة، في فيسيووا إلى ما يعارية جاهدية الأموية المتاقبة، في فيسيووا إلى المائلة فيه، فسيووا إلى المعارية جاهدية الأموية المتاقبة، فسيووا إلى المعارية جاهدية الأموية المتاقبة، في المسابقة المتاقبة، في المسابقة المتاقبة المتاقبة المتاقبة المتاقبة المتاقبة الأمراط المتاقبة المتا

١ - راجع: ابن الأثير، الكامل، ج ٢ ص ١١٩ ـ - ١٥

وبينما كان هؤلاء الخوارج في طريقهم إلى مجاهدة معاوية، وقد وسلوا إلى النجلة عند الكرفة، كان الحسن في طريقة إلى المدينة، إثر سلمه مع معاوية، فكتب هذا الأخير إله يدعوه إلى مناسبة في موادية المعاوية أحسن دوو بقرب لموادية إلى الأسلس في المجاوب عماوية، وأجاب قائلاً: «قد أرت أن أقاتل أحداً من أهل التبلة لمدار بثلثاله، «إلى تركانات أقاتل أحداً من أهل التبلة لمدارت بثلثاله، «إلى تركانات العلاج الأمة وحش معاها».

وإذا فتسل معاوية في محاولته هذه، فإنه لم يبأس، فأرسل فرقة تماية صغيرة ألهت الغوارج ببعض التقال، ويعت إلى أمل الكوفة الشيعة، هيعندهم، إن لم يهيئرا إلى سحق الخوارج، وكذاك هذه المؤتم أنراد، وإذ حاول الخوارج رد تنته معاوية، في منظم المواجهة على المتعادة المؤتم المؤتمة الكوفة، ومن شيئة المؤتمة والمنابعة الكوفة، وكن قد كليتم لا كليتموناه، وهوا، رد شيعة الكوفة معتراً عن سراحة موقفهم وعن خوفهم عن محاوية، إذ قالوا، ولا يد لنا من الكوفة عمراً عن سراحة موقفهم وعن خوفهم عن محاوية، إذ قالوا، ولا يد لنا من الكوفة عن محاوية، إذ قالوا، ولا يد لنا من الكوفة عنداً من الكوفة عمراً عن سراحة موقفهم وعن خوفهم عن محاوية، إذ قالوا، ولا يد لنا من

وبعد معارك دامية. تغلّب شيعة الكوفة على فرقة الخوارج التي كادت أن تُباد ، على أنّ الشيعة قد دفعوا ثمن ذلك من دمائهم.

كان ذلك سنة ٤٢ هـ ( ٢٦٣ م) . وفي السنة التالية، جمع الحوارج شماهم، وقرّروا تسمية خليفة لهم في مواجهة معاوية، فيالهوا للمستورد بن طلقة التيشي، ولقبوه بأمير المؤمنين، وراحوا يستمدون للثورة، فالبنوا في بيوت الكوفة ، وقد أولهم الشهية مرّاً: على ما يدو . أولهم الشهية مرّاً: على ما يدو .

في هذه الأثناء ، كان والي الكوفة ، المغيرة بن شعبةً . وإذ علم معاوية ، من خلال جواسيسه ، كما يجري في الكوفة ، أرسل إلى المغيرة تعليماته ، فقام هذا الأخير

<sup>1 -</sup> راجع ابن الأثير، الكامل، م ٣ ص ٢٠٠١ - ١٥ ٢ - المغيرة بن شعبة (ت . ص ٢٠٠١) تقيل، من دهاة الدرب، صحابي، قاتل في وقعة البحامة وفي قدح الشام وفارس، ولان مصر البحرة والكوفة، عزار في عهد عتمان، ولاء معاوية الكوفة، شدة التنكيل بخيفة عني، كان مزواجاً مقلاقاً للنبد،

في الناس خطيباً مهنداً، متوقداً ، وقال ، وكثوا عنا سقها كم قبل أن يشمل البلاء عناصة كالمجود المناسبة خارجي، البلاء عناصكم عناصة خارجي، الألم الذي جمل أحد كبار مشابعي علي المصمعة بن صوحاناً ، يتوجه إلى قومه بخطية معترة من شأن مطالعتها أن تقيد عن معاناة الشيعة في ذلك المكان

إلى العالى إلى الذي رود العدم الا على العدل المشكل بأصر التسبأ الاجهال إلى دو المدار العالى المؤاخر إلى دون الدونات العالم العدارات المساولية المؤاخرة المدار المدار المدار العدارات العالم المدار المدار المدار العالى المدار المدار العالى المدار ال

وختم صعصعة خطبته إلى الشيعة في الكوقة بكلمات من شأنها أن تدلّ على قرار قادة الشيعة يومذاك، القاضي باتّقاء المواجهة مع حكم معاوية الصارم، فقال؛

. يودانده القيس إن ولاتنا هؤلاء أموف شيء بكم وبرأيكم، فلا تجعلوا لهم عليكم ويا معشر عبد القيس إن ولاتنا هؤلاء أموف شيء بكم وبرأيكم، فلا تجعلوا لهم عليكم سبيلاً، فإنهم أسرع شيء إليكم وإلى طلكم أ به ،

إثر هذه الخطبة، طرد الشيعة الخوارج من دورهم، وراح أعيان الشيعة

معصمة بن سوحان (ت ٢٠ هـ / ٢٠٨ م): من سادات عبد القيس والعارفين بأنساب العرب وأحوال
 قومه في الجاهلية. شهد صفين مع عليّ: نقاه المقيرة بأمر معاوية من الكوفة إلى الحرين - المتجد -

لم يذكر صعصعة هنا معاوية. أو أهل الشام. لأن السلطان كان لهم. ولهذا دلالة هامة - المؤلف -

٢ . المقصود بـ والمارقة ع حيث وردت في هذه التطبة : الخوارج - المؤلف ١ . راجع ابن الأثير ، الكامل، ج ٢ م ٢٠٠٠ ٤٢٨ ـ ٤٢٨

يملنون للوالي عن استعدادهم لقائلة الخوارج. وإذ جهّر المفيرة ثلاثة ألاف مقاتل على رأسهم المقال بن قيس القضاء على الخوارج الذين تجمعوا في السّراة، قال الوالي الأموى، الساحب شرطته « والنس يتمثل ضبعة عليّ، فإنّه كان من روساء مناجه، فإذا اجتمعوا استأنس بعضهم بيعض وهم أنتد استخلالاً لعماء هذه المارّة وأجواً عليهم من غرضم، قدد قاتلوهم قبل هذه المرّة " ».

وعلى غرار والي الكوفة، جنّد والي البصرة الأمويّ ثلاثة ألاف فارس شيعيّ، لمحاربة الغزارج، وكانت المعركة في المذار من أرض العراق، حيث أبادت فرقتا الشيعة قرقة الغوارج، وقد قتل الخالِفة الخارجي؛ المستورد، كما قتل قائد فرقة الشيعة الكوفة؛ معثل.

وهكذا، نجحت سياسة معاوية القاشية يقسرب خصومه بعشهم يبعض، فأنسف الشيعة دونر أخوارج رعي القرنين من حكمه، وفي الوقت نفسه، مُحكم قبشته على مناطق الشيعة، على يد زياد ابن أبيه، الذي أسح الآن ابن أبي سفيان، فمنع هذا التجول ليلاً، ومع التجمعات.

أمّا نظام منع التجول ليبلاً، فقد قضى بأن «يقرأ رجل بعد سلاة المشاء الأخرة سورة البقرة أو مثاباً «تركيلاً بأؤاة طرح أمهل بقدر ما يرون أن بلغ ليسان منزله، فع يأمر ساحب شرطته باطروح، وبأن يثنل أيّ إنسان يراه متجولاً م يوم بداحرة اللهائي دُفين على يوماني سالراً مع فاقت، وإذ لم يكن هذا الرجل قد علم بأمر منع التجول، أحضر إلى زياد، الذي سأله، وسمعت النداء كه، قال الإهرامي: ولا والملا قدمت بطوية في وشخيني الليل فاضطررتها إلى موضع وأقمت لاسمح ولا علم في كا كان من الأميره، فقال زياد ، وأطناك والله سادقاً، ولكن في قتلك

۱ ۔ ابن الأثير ، الكامل، ج ٣ ص ٤٦٩ ٢ ۔ ابن الأثير ، الكامل، ج ٣ ص ٤٥٠

٤٦

ومن الأمثلة على متع التجمُّعات. أنّه قد بلغ زياداً وهو في الكوفة. أنّ الشيعة يجتمعون عند أحدهم، واسمه عمرو ابن الحمق، فأرسل إليه زياد ؛ «ما هذه الجماعات عندك؟ من أردت كلامه ففي المسجد" ».

وحرس معاوية على الاستمرار في شتم عليّ ولدته في المساجد، وقد كان يروم من خلال ذلك الإيقاء على كسر شوكة الشيعة، والزارة المتعلّقين يمليّ. لكشفهم، وبالتالي القفاء عليهم، من ذلك أن معايّة، قد أوسى المغيرة بن شعبة، عندما ولاءً على الكوفة، بأن «لا يترك شتم عليّ وفقه والشرخم على علمان والاستغفار أنه، والعبب لأسحاب عليّ والإقصاء لهم، والإطراء بشيعة عشمان

وإذ نلذ المفيرة أوامر معاوية، تصدّى له في المسجد خجر بن عدي"، عندما شتم الأول عليّاً. وقال ، « ... أنا أشهد أنّ من تذمّون أحقّ بالفضل، ومن تزكون أولى بالذمّ » .

وكان المفيرة من الحكمة بحيث كان يكتفي بتنبيه حجر بمثل قوله، « يا حجر إثّق هذا السلطان وغضبه وسطوته، فإن غضب السلطان يهلك أمثالك... ».

وهي أخر آيام إسارة للفيرة على الكرفة، وإذا الله عي وعشمان ما كان يقوله، مسروب مسيحة على واس اللسجة، وقد قال، «ومر لنا أيهها الإنسان بأرزاقنا فقد مسيحة عا قارسة الكان الدوقة أسمو محولها بنم أيهم المؤمنين ». فقام أكثر من لشي الناس يقولون « وسدق حجر ويز"، مر لنا بأرزاقنا فإن ما أنت عليه لا يجدي طبانا نقطاء، وإذ تساحد الضجح والسراع، ديل للفيرة عن المدر، وقد تبعه بعض لقتريت منه وسألوم عن سرّ غشة الطوف عن المفيرة وجسانته قال، وإلي قد كتات، سأتي عن بعدياً أمير يحسبه حجر على، ولحيده ولمن والمن وطال، وطال، وعرضان، ولمنان، وإلى قد كتات، سأتي عن بعدياً أمير يحسبه حجر على، ولحيده

١ \_ ابن الأثير ، الكامل، ج ٢ ص ٤٦٢

<sup>.</sup> حَجْرِ بِنَ عَدِي الكَندِيُّ إِنَّ ٥٠ هـ / ٦٧١ م)؛ من صلحاء الصحابة. قاتل في قنوح فارس. كان مع عليّ في الجمل والنهروان وصفين.

به ما توونه يستم بي قباخذه ويتشال إلي قد قرب أبني ولا أحب أن أقتل خيار أما من أن المن خيار أما من أنا المصرف وأحد ويوفر في الذي المناوي ويشقى بالذي المناوي ويشقى بالذي المناوية ويشقى بالذي المناوية ويشقى بالذي المناوية من المناوية مثالياً أب وسلطة، خطاب وورخم على خطاب عثمان، وألني من أسحرت مثالياً، ولم يكن عدم ذكر زياد لاسم على خلالياً لمناوية ويشوب على مناوية ويشوب المناوية ويشوب المناوية ويشوب على بعد وأصحاب، وهم كبار شيعة على في الكوف وأرسلهم إلى معاونة بي ومعشق وهدهم أربعة عشر رجلاً، ولي سجن المناوية والمناوية ويشوب السجائية، ومن السجائية، من مناوية المناوية، بهد أن خلوب مناوية المناوية ويشوب بهد أن خلوب المناوية والمناوية ويشوب بهدفي عنهم، والأ أعدموا، فوقسها أما البالون، ومدهم عنهم، والأ أعدموا، فوقسها أمام أمانيه، أمام أمنيه، انشؤوم جميعاً، أما البالون، وعدهم بعضهم الكرة عنها، معاونة بالمناقية بعد أن خلوب بعضهم ألكر عنها،

ويقي معاوية حتى وفاته سنة ٨٠ هـ (١٩٧٩ م) وطيلة عهد خلاقته الذي استعم أقل من مضرون سنة قبليل، مضطهدا أشيعة علي، وإذا تأكد معيارية من دنو أجله، أوصى إنه يويد بعد أن كان بايع لم اخلالة في سابقة لا مثيل لها ها ها، الاسلام، بأن ويظره أخل أهل المواق هاذن ساؤك أن تعربل عنهي كل يوم ماسا لا فاقطل، فإن عزل عامل أبسر من أن يُشهر عليك مائة الله اسيف ... .. ، وتوقع معاوية أي وسيته، أن لا يازاع بانه في أخلاقة إلا أرابية نفر من قريش، الحسيف ... . . فوت بدأ على على ومور وعيد الله بن عدر وعيد الله الوعيد و بن أيي يكرد فأما ابن عصر، وافاة ولي تلا قدو المنافقة الميادة، فإذا لم يبين أحد غير وبا يابيان، وأنا الحسين ابن علي، فهو رجل خفيف وإن يتركه أهل المراق حتى يخرجوه، فإن خرج

١ - راجع ابن الأثير ، الكامل . ج ٢ ص ١٧٦ ـ ١٨٥٥ المسعودي، مروج الذهب الفقرات ١٧٧١ و١٧٧٥ . ٥ - ١٧ و ق ـ ١٨ اليعقوبي، ج ٢ ص - ٢٣٠ ـ ٢٣١ .

وظفرت به فاصفح حنه، فإن له رحماً ماسة وحثًا عظيماً وقرابة من محمد، (منم): وأمّا ابن أبي يكر فإن رأى أصحابه منحوا شيئاً صنع منك، ليس له هنته إلاّ في النساء والفهوء وأمّا الذي لك جنوم الاسد ويرار هناه مراوغة النطب فإن أمكته فرصة وقب، فذاك ابن الزير، فإن هو فطها بك فظفرت به قنطه إيراً إرباً، واحتن مدا، قومات ما استطعات م.

... ومات واحد من هؤلاء الأربعة؛ عبد الرحمن أبو يكر، بعد أن كتب معاوية وسيّة، وقبل أن يُتسلّمها إنه يزيد، ويقي الحسين، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزيير، وحقة، وكبتّ، وقلماً بانتظار أن يفح الله نهاية لمعاوية ... وها هي القيابة تؤذن ... بيدايات.

#### التسسين ومساسب

لمّا توقي الحسن مسموماً، وقبل أن يُوت معاوية، اجتمع الشيعة بالكوقة في دار سليمان بن صرد، وكتبوا إلى الحسين بن عليّ يعزّونه على مصابه بالحسن، وبسم الله الرحمن الرحم، للحسين بن على من شبته وشيعة أبيه أمير للزمين سلام

لم يكن الحسين قد نسي الخيبة التي مني بها أخوه الحسن، والتي سببها أهل

١ ـ راجع البن الأثير ، الكامل ، ج ١ ص ٥

٢ - اليطوبي، ج ٢ ص ٢٢٨

الكوفة، ولا ما اصاب منهم أباه، الذلك لم تغزه الدعوة المبقلنة التي تضمنتها رسالة التمونية بأخيه الحسن التي وردته منهم، فاصتنع عن التحرّك، ويقي ملازماً المدينة خوال ما تبقى من زمن الحكم الصارم لمعاوية. أننا الآن، فقد طراً ما يدعو لإعادة النظر في الموقف.

" في أما تمام معاوية، وكان يزيد غائباً عن دمشق، حتّى سارع هذا الأخير بالحضور إلى مركز أخلاقة، فعنى على قبر أبه، وتصدر الملك، وكان أوان ما أقدم عليه أنه لم بعمل بوصية أبيه، إذ كسب إلى عامل أخلاقة الأنوية في المدينة، الولية من المرتبة بالم المرتبة بالم المستمين ما على، وصد الله بن الزمير، فخفها ساليسمة في خال اشتما فاضرب أمناقهما، وابعث لي برؤوسهما، وخذ الناس باليسمة، فمن اشتم فانقذ فيه الحكم، وفي الحسين بن علي:

أعلم الوليد إبنّي عليّ والزبير بمضمون الكتاب الذي ورده ليلاً، تاركاً لهما مجال النجاة، رغم تحريض مروان بن الحكم له «باخذهما أو ضرب عنقيهما ».

وكان الحسين بن عليّ، وإبن عصر، وابن الزيير، قد وقضوا مبايعة يزيد يوم أرسل والده معلوية لموان بن الحكم، إذ كان عامل المدينة، بطلب إليه الحصول من أهل المدينة على المبايعة ليزيد، وفن رفض المبايعة ليزيد يوم كان والده حيّا، لن يبايع بعد موت معاوية.

وقبل أن يتناج الفجر، كان الحسين في طريقه من المدينة إلى مكة"، يناه على نسيحة أخيه من أيي» محمد ابن الخنائية، ولي يوق من أيناء الحسين والخوته وعلى أخيه وأهل يبت في المدينة سوى أخيه منتد، وكذلك فاضل ابن الراح. عمر، فكان جوابه كما توقع معاوية قاماً"، وإذا بابع الناس بابعت" أو.ب.

١ ـ اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٤١ ، قابل؛ ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ١٤

\_ راجع : آليغقويي، ج ٢ ص ٤٤١ : المسعودي، مروح الذهب، الفقرة ١٨٨٤ و ١٨٨٥ - ١٢٨ و ١٢٩٠ قابل ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ١٥ \_ ١٦

٣ \_ ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ١٧

ما أن وصل الحسين إلى مكة حتى جاده الرسل من العراق، بطالبونه بإعلان نفسمه خليفة على المسلمين، إذ كانوا قد علموا بجوت معاوية، ووجدوا الظرف مواتياً لاستعادة الحق السليب. ومن تلك الرسائل، كتاب يقول،

ديسم الله الرحمن الرحيم، للحسين بن عليّ من شيمته للمّومنين والمسلمين. أمّا بعد فحيّ هلا، فإنّ الناس يتنظرونك، لا إمام لهم غيرك، فالمجلّ لمّ العجّل والسلام " a .

وتوالت الرسائل تلخ على الحسين بالانتقال إلى العراق . ليبايموه . وقد بلغ عددها أكثر من مائلاً رسالة ، فإنها على تما النموذي الوارد أعلاء ، أو على تلك التي أرسلها جمع من قادة شبعة الكوفة الذين اجتمعوا هذه المرة أيضاً في منزل سليمان بن صود ، وبعد أن استوضوا الوضح . كابوا إلى الحسين .

ميد الله الرحمن الرحمي سلام طياف، وإذا تحمد الله الذي 19 إن إلا هم أنا بعد فاخمت الذاتية تعدد عمران اجارة الميد الذي انتزى على هذا الآنة فا دائرة فا أمرة المرادة المرادة المرادة المرادة والمسابقة الميد المرادة والميد المرادة والميد الميد على المرادة الميد الميد

رهم كثرة المراسلات الواردة من أهل الكوفة، يقي الحسين حدراً، خاصة وأنّ أصحابه وأقرباد كانوا يتسحونه بعدم الركون لأهل الكوفة، ويذكرونه بخذلان هؤلاء لأبيه ولأخيه.

واحد فقط من الأعيان كان يتستى أن يبتسعد الحسين عن مكة في هذا الظرف، هو ابن الزيير، الشامع بالخلافة، والذي كان يوى في الحسين خمساً قويًا، « وما كان الناس يعدلونه بالحسين" »، و و أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين باليًا بالبلداء ».

۱ \_ اليعقوبي، ج ۲ ص ۳٤١ \_ ۳٤٢ ۲ \_ ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ۳٠

ء أبن الاثير، الكامل، ج ٤ ص ٣٠ - المسعودي، مروج الذهب، الفقرة ١٨٨٨ - ٥ - ١٣١

ابن الأُثيرُ ، الكَامَلُ ، ج ١ ص ٢٠

أمام هذا الواقع، قرر الحسين أن يرسل إلى الكوفة ابن عمه، مسلم بن عقيل ابن أبي طالب، ليستطلع الوضع هناك، ويتأكد من استعداد القوم وحُسن نواياهم. فأمره بأن ويسير إلى الكوقه، فإن كان حمًّا ما كتبوا به، عرّقتني حتى أشحى بك به

وممّا يوكد إسرار الحسين على عرصه أنّا ابن عمّه قد واجه خطورة شديدة وهو في طريقه من مكّة إلى الكوقة عبر المدينة فالصحراء، فصات على الطريق الدليلان القدار، اطشاء قائماً، لأنّهما ضاداً الطريق إلى الماء، وقد نجاً مسلم بأجهوية، إذ عشر على الماء بعد موت ريقية يقبل، وكان معه يضعة درجال، دقوق سلم عن السدر، وردّ أحد الرجال إلى الحسين ليقال له الرسالة الثالية،

و إني أقبلت إلى المدينة واستأجرت دليلين فضاداً الطريق واشتدًا عليهما العطش فعاتاً ، وأقبلنا حتى انتهبنا إلى الله علم نتخ إلاً بخشائدة أقصاء، وذلك المه يمكان يدعى المفيق من بطن الحيث، وقد تطورت، فإن رأيت أعفيتني وبحث غيري 4.

فكتب إليه الحسين

و أمّا بعد ، فقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إليّ إلاّ الجِين، فأمضِ لوجهك، والسلام " ع.

أنَّه قد اجتمع رأي ملاكم (أو بالادكم) وذوي الحجي منكم على مثل ما قدمت به رسلكم

وصفى مسلم في سبيله، حتّى وصل الكوفة، ونزل في بيت مسلم بن عوسجةً مستتراً. ولمّا ذاع خبر قدوم ابن عم الحسين، أقبل أشراف الشيعة إليه، فكان كُلما احتمدت المحمدات المحمد عنه الحدم كتاب الحسين، وقد حاد فعه،

فكان كلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين، وقد جاه فيه ا ولما يعد اقد فهمت كل الذي التمست. وقد معت إليكم أخي وابن مني وفقي من أهل بيني تسلم بن عبل، وأمرته أن يكتب إلى بمالكم وأمركم ورايكم. الذ كتب إلى

١ ـ المسمودي، مووج الذهب، الفقرة ١٨٨٥ ٥ ـ ١٦٨٠ قابل؛ الطبري. ٢ - ٢٦٨٠ اين الأثير، الكامل، ج

ع فل ٢٠ الكامل، ج ٤ ص ٢٢ \_ ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ٢٢

راجع، المسعودي، مروج الذهب، الفقرة ١٩٨٥ - ٥ ـ ١٦٨ - قابل: الطيري. ٢ - ٢٢٨ : ابن الأبير، الكامل ج £ ص ٢١

### أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله، فلممري ما الإمام إلاّ العامل بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين الحقّ، والسلام " g .

وكان الناس، عندما يستمعون إلى رسالة الحسين، يبكون، ويمبدون بالقتال والتسوة، حتى ينغ عدد الذين منافع بالشابخ والأشراف حوالي ضادية عشر النا، أعليت باسمهم المابعة والماهدة والمعاقدة والمواتق على التصرة والمشابعة والوفاء للحسين، كتب مسلم بالخبر إلى الحسين، واستخد القدوم إلى الكوف.

جزع محبّو الحسين في الحجاز على الحسين لمّا قرّر الانتقال إلى الكوقة، فهم ما زالوا لا يأمنون أهل العراق، وقد خشوا أن يحل بالحسين على أيديهم مثلما حلّ بأبيه علىّ، أو بالحيه الحسن.

وكان من جملة الذين حاولوا شي أخسين عن عزمه، عمر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، الذي سارع إليه ليقول له « والله تأتي بلدا فيه هشاله وأمراق، ومهمه بيوت الأموال، وإثنا الثانى عبيد الدنيا والدراهم، فلا أمن عليك أن يقاتله نيز وهدك نصرة، وما أنت أحب إليه "من يقاتلك معه" ».

كذلك أثاء عبد الله بن عباس، ناصحا، يتوله، ويا ابن عم، قد يلغني أنك تريد الموروق، وإلهم أهل غدر وإقدا يدمونك العرب فال تجبال، وإن أيت إلا محارية هذا الجزار وكومت الفلم يكة فاشخص إلى اليمن، فإنها في عزاة ولك فيها أنسار وإخوان، داتم بها ويتُ ذعائك واكتب إلى أهل الكرفة وأسسارك بي المواق فليُشرخوم أصورهم، فإن قرواً على ذلك ونقوه عنها ولم يكن بها أحد يماديك أترتهم وما أنا لقدرهم بأمن وإن لم يفشوا أقست يجكنك إلى أن يأتي الله بأمره،

١ ــ راجع؛ إبن الأثير، الكامل، ج 1 ص ٢١

<sup>..</sup> هذا ما ورد في ابن الأثبر، الكامل، ج £ ص ٢٧، وكذلك في الطبري، ٢ ( ٢٤١٠ - ٢٤١ : أمّا المسعودي فيذكر أن الذي نصح الحسين بهذه التسهيحة، إنّا هو وأبو يكر إبن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: المسعودي، التقوة ١٨٨٨ - ٢٠٠.

٢ - لعل الصواب و قدروا ، - المؤلف -

بعد أن أصفى الحسين إلى ابن العبّاس، كان جوابه، « يا ابن عمّ، إنّي لأعلم أنّك لي ناصح وعليّ شفيق، ولكنّ مسلم بن عقيل كتب إليّ بإجماع أهل المصر على بيشي ونصرتي، وقد أجمعت على المسير إليهم».

مي يبني نصرتي وضد سند من مدين في آماد وقد بيأن في محاولت، قراح يذكر الحسين يأم وكان أن البناني أسر على رأيه دو بيأن في محاولت، قراح غير كون على مراح المنظمة على مراح المنظمة على مراح ال قم نهمه منذراً و الآنه و خرجت طبغ ابن زياد خروجال، استخرج بالكان وكان الذين كثيرا إليانة أصد عليك من مدول، قران صحيتي وأييت إلا الخروج إلى الكوفة وساحة ووقد عنسان وولان معان فوالله إلي خانات أن تقتل كما قتل عشمان وساحة ووقد وساحة ووقد على عشمان

كل هذا، لم يُقتع الحسين. ليس لأنه كان واثقاً من أهل الكوفة، بل لسبب خر، تفسّمه جوابه لابن عباس، إذ رد عليه بقوله « لأن أقتل والله بمكان كذا، أحبّ إلى من أن أستجيي (أو استخفي) بمكّة " ».

أمّا إبن الزبير، فكانت تصيحته مختلفة، إذ قال للحسين، ولو كان لي بالكوقة عقل صيحته لما عدالة عنها »، وفلاكر المراجع أن ابن الزبير قد استدرك. خوفاً من أن يسيء الحسين المثانية، فأنساف إلى قوله، « ... ولو أقمت يمكانك فدموتنا وأهل الحجاز إلى بيعتك أجيناك وكنّا إليك سراعاً وكنت أحق بذلك من

على أفي حال، فإن ابن الزيير الذي كان، على ما يبدو، طامحاً بالخلاق، ما كان في وضع أمن من ذلك الذي اختاره الحسين، وإن مصير ابن الزيير مجدّة، لن يكون أفضل من مصير الحسين وهو بطريقة إلى الكوفة، تمّا بدل على أنّ الحسين، ولو يقيم في مكة، كان سيلاقي ما لاقاء، وأهلب الظنّ، أنّ ابن عليّ، كان مدركاً

١ ـ المسمودي، مروج الذهب، الفقرة ١٨٨١ - ٥ - ١٦٩ - ١٦٠ ، قابل: الطبري، ٢ - ٢٧٣ ، وابن الأثير،

ويينما كان الحسين وصحيه من عبال وأقارب ومؤيدين في بداية طريقهم إلى العراق، كان رسوله إلى الكوفة، ابن عمه مسلم من عقبل، يواجه بداية الليث الذي خاف مجرو الحسين عليه من ماسيه، ولقد كان أكثر مؤلاء الإمارة. المتاعر الفرزدق، الذي الشقى موكب الحسين: خارج مكة في طويقة إلى العراق، بينما كان هو في الذي الملك من قال الحسين: «قون الناس منك، وسيوفهم حين أيمة" لا،

عندما وصل مسلم إلى الكوقة، كان واليها الأمير المسأن بن بضير الأمسأن بن بشير الأنسان، و، وكان هذا الأمير حليما مسلما، وأشيا ، يكور الحروب، فلما بلغه ما وقال مقال مصلم، واكثم مسلم، واكثم أن صحد إلى اللشير وقال مقال بعد الما للمسلمان الموال المسلمان الموال وأسفات الدماء وقفضيا الأموال. إلى القتل والانجياء والأبيطي من لا يبسر أن ولا أتجيز الماكية، ولا أتجربا المؤلفة ولا القيمة ولا تحريب الموال المؤلفة ولا القيمة ولكنكم، ولكنك المنافقة ولا القيمة عيدر أن أمديم مضحكم، ولكنكم يعتبي ما يتم المنافقة ولا القيمة عيد المؤلفة والمنافقة ولا القيمة عيدر الأموال المؤلفة ولا القيمة على المؤلفة ولا القيمة على المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة ولا المؤلفة ولا القيمة على المؤلفة المؤلفة ولا المؤلفة المها أمينا المؤلفة المؤ

أمام هذا الواقع. كتب أنصار الأمويين في الكوفة إلى الخليفة يزيد، يصفون له الحال، ويدعونه إلى إرسال رجل قدي «ينفذ أموك، ويعصل مثل عملك في عدوكا ».

-أخذ يزيد بن معاوية برأي أنصاره في الكوقة على الفور، فعزل واليها، وعين عليها عبيد الله بن زياد، وإلى البصرة بعد أبيه، وأمر ابن معاوية ابن زياد باعتقال

١ - ابن الأثير ، الكامل، ج 1 ص - 1

<sup>-</sup> ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ٢٢ ـ ٢٢

ابن عقبل ويتثنه أو نفيه. وما أن وسل أمر يزيد إلى ابن زياداد . حتى سارع في الانتقال من البعرة إلى الكوتة، فدخلها ومنه ألما وحشمه، وعلى رأست عماسة سوداء تلقم بها، وهو راكب بفلة، وإلى كان الشاري بتوقون قدوم أطنحين، رأح ابن الرياد يحتى أمل الكوتة الذين نظرته البين على الحاب، كانتانها ويرتون عليه السلام يتوقيه، وهيئات السلام يقانين رسول الله قدست غير مقدمه و. بأل وصل ابن زياد إلى القسور، كان قد شاخ في الكوتة أن هذا القادم ما هو سرى الحسيت متحتمن الأجهر النمانية في قصد إلازيه، من أشرف على نقلام، وولانا، وما متحتمن الأجهر النمانية في قصد إلازيه، من أشرف على القداد، وقالا، وما استرسول الله مناني وإلى، وما حملك على قصد بلدي من بين البلدار؟»، وهذا، أسفر ابدو وقالاً والله النمانية ومثانيا أنفره» ومؤها، وسؤية إلى النمان ساخراً بقوله ولقد طال فومك يا كنم» ومنا، أسمر ووظال العراً .

ما أن أدرك الناس أن القادم ما هو إلا «ابن مرجانة» كما كانوا يلقبون عبيد الله بن زياد ، حتى تفرقوا . وفي سباح اليوم التالي ، جلس الوالي الجديد على المنبر ، وألقى كلمة موجزة ، فيها الترغيب .. والترهيب، فقال ،

وأننا بعد ، فإن أمير القومتين ولأني مصركم وتتركم وليتكم ، وأمرتي بإنصاف طلوحكم. وإنطاء مصروحكم ، وبالأحسان إلى سامعكم وطعيكم ، وبالشدة على موينكم وفاصيكم. وأن تشيع فيك أمره ، ومنطة فيكم جهده ، فأنا شحستكم كاناولد البرة وطليعكم كالأخ الشقيق ، (أن الشفيق) وسيقي وسوطي على من ترك أمري وطالف عهدي، فليبيل اموق من نفسه ه .

وبدأ ابن زياد بالقدا الرهبة وهو ينزل عن المنبر، موزّعاً أوامره على الناس بأن يفيده كلّ منهم بكلّ ما يعرفه عن وأهل الخلاف والشقاق ». وهند كلّ من يلجيء خارجاً على طاعة الخليفة، بأنّه تمنّ «بورت منهم الذهة، وحلال لنّا دمه وماله، وسيّصلب على باب داره " ». تم بثّ جواسيسه في أنحا، الكوفة، وأسر

١ - المسعودي، مروح الفصيه. الفقرة ١٨٩١ ٥ - ١٦٤٤ داين الأثير ، الكامل، ج ١ ص ٢٤ ، قابل الطبري،
 ١ - ١٤١ - ١٤٤

٢ \_ راجع البن الأثير . الكامل ، ج ٤ ص ٢٤ \_ ٢٥

أحدهم بأن يتظاهر بأنّه من شيعة عليّ: ومن أنصار الحسين، وبأن يجتمع إلى مسلم ابن عقيل، حيث يجتمع إليه الناس، لينقل له كلّ أخبار ابن عمّ الحسين ويغيده عن تحرّكاته. وقد نقد المأمور المهمّة بنجاح.

كان مسلم، عندما عاهده القوم على نصرة الحسين، قد اتّفق مع شيعة أهل الكوفة على كلمة سر، هي: يا منصور، يعني نداؤها الدعوة إلى التجمع والاستعداد للفتال.

وإذ بدأ ابن زياد باحثاق الذين استمانوا مسلمة عمر هذا الأخير باغشره فهت الله با معتور خداعة الل الكونة، وسرطان با اجتمع قدايلة عشر ألف في مسلم إلى قصر الوالي وطامور إلا أنه قبل طالبال الله ، كان في في من فقرة القوم، ولم يبق مع مسلم أن يلط فياسه، لم يبق منهم موى فلاقة ... التصر بالما توجل قبل أن يشتركوا ، وقبل أن يبلط فياسه، لم يبق منهم موى فلاقة ... التصر بالما الموارك القرار بعد وقب الحرور وقبل الراح والمحافظة . ما أن موارك المحافظة . ما وقبل بالمحافظة . وقالته ، لكن أينها ولمي معتم عمّن يأديه ... إلى أن رقت خاله إمدى السلم ، فستته ، وأوته ، لكن أينها ولمي به محتى امشاره ، وقال بعد معتمل بعلواتية ، في الكونة الذين ساهدوا الخلب، وأسام النار فيها ، من أجل حرقه ، وعندما رأى مسلم كل هذا ، قال، « أكل ما أن إلى الموت الذي يسلم يكن إلى الموت الذي « أكل ما أن من الإسلام لا تقلل مسلم بن عقيلاً يا نفسي الخوجي إلى الموت الذي سرعة مجمع (»

وبعد قتل مسلم، أمر ابن زياد بقتل الذي استضافه • هانئ بن عروة، و فأخرج إلى السوق، فضريت عتقه ... وهو يسح • ويا أل مراد » وهو شيخهم وزعيمهم وقائدهم، وعدد مقاتلهم «أربعة الأف درع وثمانية آلاف راجل، وإذا أجابت أحلاف مراد من كندة وغيرها كانوا قلالتي ألف دارع ... ولكنة لم يجد شهأ مدال » ....

١ ـ المسمودي، صروح الذهب، من الفقرة ١٨٦٦ إلى ١٨٥٧ و ١٢٥ إلى ١٤٠٠ قابل الطبري، ٢ ه ٢١٥ ـ ١٢٦٩من الأثير، الكامل، ج ٤ ص ٢٢٤ ـ ٢٣٥.

بعد ذلك، أمر ابن زياد بقطع رأس مسلم، وصلب جنّته، وإرسال رأسه إلى دمشق. وكنان هذا، أول قتيل طلبت جنّته من بني هاشم، وأول رأس خمل من رؤوسهم إلى دمشق\ .

#### \*\*

يينما كان مسلم، ابن مع أضيح، يقاتل يائساً، وسط خذلان القوم له . إقرب عده معتد بر الأفساء، وقال أدار، والله الأدار، والا تتقال فساعه ، بهذأ أن 
مسلماً استمر يقاتل، وهو يقول ، وأقساء أقلل إلا جزاء . ولكنه مندساً 
أيض برجم الحجارة بعد مقاومة مستميتة، عجز عن القدال، فأسند ظهوم إلى 
عاطف ، الالزب عده ابن الأحساء لينظم المناسخة وأدار ويوناه تدميان ، في المناسخة بالالزب وهذا هو . 
ولذا دول به مثل الذي دول بك، لم يبداء قال، وهو يقاب مثل الذي يلكم 
لذا دول به مثل الذي دول بك، لم يبداء قال، وها أنكي تفسي ولكني أبكي لأهم 
للمثلقين إليكم. أيكي للحسين وال الحسين ». لم توج يكامة دون الأحدث ، وأني 
بحالي ويقول له عني لورجع بأهل بيت، و لا يقرّه أهل الكونة فإنهم أسحاب أبيك 
الذين كان يتسمع فراقعهم بالورة أن القدارة ، فقال له ابن الأضعاء ، والله 
الذين كان يتسمع فراقعهم بالورة الوقاياة ، فقال له ابن الأضعاء ، ووائله 
الذين كان يتسمع فراقعهم بها قال سملم إلى الحسية .

وصل رسول ابن الأشعث إلى الحسين، وهو وموكيه في منطقة زبالة، فاخيره عن مقتل مسلم، ونقل إليه ما أوسي به ابن عنه من ثقيه في ألا يكمل مسير، إلى الكوفة، قتال الحسين، « كلما قدر نازل عند الله تحتسب أنفسنا ولحساد أثننا " م وأكمل مسيره،

١ ـ المسعودي، مروج الذهب. الفقرة ١٨٩٩ : ٥ - ١٤٢

<sup>-</sup> ابن الأثير ، الكامل ، ج £ ص ٢٢

٢ ـ المرجع السابق.

# الفصل الثالث

# مأساة الحسين

درب الكوفة - كربلاء



الحسان

## درب الكوفى

القادسيّة، موقع من أرض العراق، غربيّ النجف، حدثت فيه المعركة الكيرى بين الجيشين العربيّ بقيادة سعد بن أبي وقاص، والفارسيّ بقيادة رستم، فانتصر فيها العرب، وانفتحت لهم أيواب الامبراطوريّة الفارسيّة.

كان ذلك سنة ٢٥٥. قبل خمسة وأربين عاماً من وصول الحسين بن علي وصحبه إليها، وهو في طريقة إلى الكوفة، وكان قد منف على مجرة جدة الرسول إلى المدينة احدى وستون سنة، وعلى مشتل أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، على على الميام عدد أن أبي طالب، على الميام عدد أن خذله على در الخوارج، سنة مصرة سنة وعلى العائل أخبه أحسن بالسام بعد أن خذله بعد، ورأسة، عصر سنوات، ولم يكن دم مسلم بن عقبل، ابن هم الحسين، قد جذا بعد، ورأسة، قد سار، مقطوعاً، في هشتى، ولا بدأ من أن تكون جثته قد أفزلت من السليب، وذفتت بلا رأس.

تختلف الروايات حول ما جرى مع الحسين لدى وصوله إلى القادسية، فعن قائل إن الحرّ بن يزيد التميميّ، قد لقيه إلى هناك، وقال له ، وأين تربد يا ابن رسول الله؟ . قال الحسين ، وأريد هذا المسرء العرق بقتل مسلم وما كان من خبره ، ثم قال ، وارجع الآي لم أنّ وع خلفي خبراً أرجوه لك ، فهم بالرجوع ، قال له إخوة مسلم ، و والله لا نرجع حتى تصيب بتأرنا أو تُقتل كانناً ». قال الحسين ، ولا خبر في الحياة بديد كم ، فتر سار بالنّجاء الكوقة.

١ ـ المسعودي، مروج الذهب، الفقرة ١٤٠٠ ـ ١٤٢ و ١٤٢ - و١٤٢ و ٢٨١ و ٢٨٠

الى قائل لمَّا بلغ ابن زياد مسير الحسين من مكَّة، بعث الحصين بن نُمير التميمي، صاحب شرطته، فنزل القادسيّة، ونظّم الخيل ما بين القادسيّة إلى خفّان، وما بين القادسيّة إلى القطقطانة إلى جبل لعلع. فلمّا بلغ الحسين الحاجر، كتب إلى أهل الكوفة مع قيس بن مسهر الصيداويّ يعرّفهم قدومه، ويأمرهم بالجدّ في أمرهم، فلما انتهى قيس إلى القادسيّة أخذه الحصين، فبعث به إلى ابن زياد ؛ فقال له ابن زياد : « إصعد القصر فسبَّ الكذَّاب ابنَ الكذَّاب الحسين بن عليَّ » . فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: « إنّ هذا الحسين بن عليّ خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله. صلَّى الله عليه وسلَّم، أنا رسوله إليكم وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه». ثمّ لعن ابن زياد وأباه واستغفر لعليّ. فأمر به ابن زياد فرُمي من أعلى القصر فتقطع فمات. وإذ كان الحسين في طويقه. أنذاك. إلى الكوفة، إنتهى إلى ماء من مياه العرب. فإذا عليه عبد الله بن مطيع. فلما رأه قام إليه فقال: «بأبي أنت وأمني يا ابن رسول الله! ما أقدمك؟ ، فاحتمله فأنزله. فأخبره الحسين، فقال له عبد الله؛ « أذكّرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تُنتهك، أنشدك الله في حرمة قريش. أنشدك الله في حرمة العرب، فوالله لنن طلبت ما في أيدي بني أُميّة ليقتلُنك، وإن قتلوك لا يهابون بعدك أحدا أبدا، والله إنها لحرمة الإسلام تُنتهك وحرمة قريش وحرمة العرب. فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أميّة ( » فأبي الحسين إلا أن يمضي .

الى قائل بأن الحسين. لما «بلغ التعلقفانة، أناء الخبر بقتل مسلم بن عقيل، وان عبيد الله بن زياد، لما بلغه قربه من الكوفة، وجه نحوء الحز بن يزيد، فصنعه من أن يعدل" ».

كذلك اختلف المؤرخون في ذكر هوية الرسول الذي بعثه الحسين إلى الكوفة.

١ - أبن الاثير ، الكامل، ج ٤ ص ٤١

٢ ـ اليعقوبي، ج ٢ ص ٢١٢

والذي تقد ابن زياد - بين قائل بأنه قيس بن مسهر السيداويّ، كما ذكرنا سابقاً، وقائل بأن اسمه وحمد الله بن يقطى أو وحد الله بن القطى و بان جد الله مقداً، وأن أما الحسين بالمؤسسة، وذكروا لكنا أأقي الحسين خبر قتل أخيه بالرئاسة و ومسلم بن عقيل، وأعلى الناس قلك، وقائل - قد خذات شيئتاً، فهن أحياً أن ينصرف المؤسسة، ليس عليه عادًا فيام ، فتشرَقوا عينا ومسائلاً حتى يتمي أسحابه يندون المؤسسة كمة رافات على ذات عمل أن الأعراب طنوا أنه ياتي بلداً قد استفامت له طاعة أهاء، فأواد أن يعلموا علام يقدمون ع.

بتنسيق أخبار المراجع، يتبين ألف عدما أكسل الحسيق وأهله الأدون من الويانية والمستقدة وقد عقد الحسيق أقيانه وطائسته الطريق، كان مدهم بحدود الخسيسية، وقد عقد الحسيق العزم على الانجاء نحو كريارها، ما حلا أي فيه في الأقال اليديد للسحواء ما ناتيهوا السطيق، هذه الأرض، وسرعان ما تنبهوا إلى أن ما يوونه ليس سوك خيالة قادمين في أنجاهم باعداد كبيرة، ويهدوا الحاسية تمولون من أمو هؤاد، فللب الى أصحابه أن يسرعوا إلى إيجاد ملجأ الحسيق بحمي ظهورهم وجوانهم، كي يستقبلوا القادمين من وجه واحد، قصدوا بالمحيط عليه من أمو يوانهم، كي يستقبلوا القادمين من وجه واحد، قصدوا بالمحيط أهريها من المكان يعرف به واحد، حسم «حيث المناقعة عدما عن

كان على رأس هولاء القنوارس الألف، الذين أرسلهم الحسمين بن تُمسيس التميميّ قائد جيش يزيده الخرّ بن يزيد التميميّ، وقد جاه هؤلاء من القادسيّة، حيث كان قركز الخمين بجيشه.

لم يُبد هؤلاء القادمون في السابة أيّ عداء . وكذلك فعل فريق الحسين، الذي أمر بسقي القوم وترشيف الخيل. وإذ حلّ موعد صلاة الظهر، أمر الحسين مؤذنه

١ - امِن الأثير. الكامل. ج ٤ ص ٤٣

٢ - المُسعوديّ. مروج الذَّهب. الْفقرة -١٤٣٠٤٠١٩٠.

بالآذان. بعدها ، خرج الحسين ليقوم بمحاولة عقلانية ودينية وإنسانية ، علَّه يتمكَّن من خلق الحسَّ بالوفاء في قلوب هؤلاء الذين جاؤوا لينفذوا أمراً ما ، يمكن أن . كم نه ما الأ

. وقف الحسين، في محاولته هذه، بعد الأذان، خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال؛

وأنها أقاس، إنها معذرة إلى الله والكح. إني لم أنكم حتى أنتي كسكم ورسلكم أن أهم أنها، خامس المرام للله لله يوسفنا بك على انهدى، قد جستكم هوار لطوني ما أشعث إليه من مهودكم أقدم مصركم، وإن لم تضعوا أو كتم المقدمي كارجين تصوفت عمكم إلى المكان الذي أفيلت عمة " ع.

لم يلق الحسين أيّة ردّة فعل على خطبته. فتوجّه إذ ذاك، في محاولة ودّيّة. إلى قائدهم، الحرّ، قائلاً: « أتريد أن تصلّي أنت بأصحابك؟ »

إلاّ أنّ الحرّ، لم يستطع أن يتجاهل مكانة الحسين، حفيد الرّسول، رغم المهمّة التي جاء من أجلها . فود بقوله : «بل صلّ أنت ونصلّي بصلاتك».

وبعد الصلاة، عاد الحسين إلى أصحابه، وانصرف الحرّ إلى رجاله. وبقي الوضع هادناً وقد حان موعد صلاة العصر. وكرّر الحسين المحاولة، فوقف هذه المرّة إيضاً قبالة القوم، خطيباً؛

و أمّا بعد أيّها الناس، فإنّكم إن تثّوا الله وتعرفوا الحقّ لأمله يكن أرضى لله، ونحم أهل السبت أولى بولاية هذا الأمر من مؤلاد المذنين ما ليس لهم، والسنادين فيكم بالخبور والعدوان، فإنّ تمكّم إنسونت تمكّم أنّ م

وفيحا لم يتغيّر مضمون هذا القول عن سابقه في الخطبة القصيرة الأولى التي لم تلق رداً من القادمين من القادسيّة. فقد ردّ هذه المرّة قائد الجماعة. قائلاً: و إنّا والله ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر! ».

ابن الأثير ، الكامل ، ج ٤ ص ٤٧
 المرجع السابق .

مرجع السابق.

ها . أخرج الحسين خروي من هذه الرسائل، ويتوها بين أيدي العراقيق. فلم يهد الحرّبية من القول و ... وإذا للسنا من مؤلا الذين كتبوا إلياء ، ومرال ألا إذا لليبيات في يتيج ما فاله أخرة داخرة بداية للمائد، فإلى أخرة بدائلة للمائد وزياد ع، فالفصل أحدى و ولا يتهدا ، والحراق أخرى إليك من فلاماً دين أمر أحديث المتبون وياماً عن القصار أخرى وولا البادرة المدائلية المائلية المتالية المعالم المسائل المسائلة على المراكب المنافلة المتالية المائلية المتالية المسائلة المسائلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المسائلة على المنافلة المسائلة على المنافلة المناف

كان الحقر على وأس ألف مستلح ، ولم يكن سهبلاً عليه أن يتجاهل مثل هذه الإهادة عن الحسين، كما لم هذه الموادة عن الحسين، كما لم يكن بورسعه أن يتجاهل مكانة الرجل في ديد، فوذ المستبين السامياء بحثاثة : إذ الناء وأننا والله لو قبرتك من العرب بقولها في ، ها تركت ذكر أنه بالله إلى الما يكن المارية والمناها في الما المناها المناها المناها المناها المناها المناهات من سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه».

هذا الكلام، جعل ابن بنت الرسول، يسأل الحرّ هذه المرّة بهدوه، «ماذا تريد؟».

فكان جواب اغز التبيين سريحاً و أريد أن أنطق باد إلى ابن زياد ه ، وإذ را أنطق باد إلى ابن زياد ه ، وإذ يقد المسين برفسه الانسياء مر و اغز بالإسرار و اختما التفاعي وهاد الحسين يقسم على القائد المأور بالكلام أمام رجاله إلا أنا ما بدو الشرف شكل عوالم غير سرقام في المؤتف إذ الله ، وإلى أم أواو يتلك وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمه الكروة، ولا ترد الله المارية، حتى اكتب إلى ابن زياد وكتب أنت إلى يهذه أو إلى ابن زياد ، فلعل الله أن الله يعد أن الى بان زياد ، فلعل الله أن

١ ـ المرجع السابق، ص ١٨

رأى الحسين منتقساً في موقف الحرّ التميين، فعاد إلى صحبه، وأمرهم بأن يحيدوا عن طريق الفذيب والقادسية، شمالاً، فسار الحرّ برجاله قويهاً من موكب الحسين، الذي بعد مسيو بعض الوقت، أمو بالتوقف، وتوجّه من المواقيين بخطية جديدة، هي، وإن شابهت خطبة الثانية في مضمونها لما فيها من دعوة للانتفاض يلي الأمونين وإسابحة، قد تمتّرت بتوقيها من حيث تأليبهم على ما تسبيرا فيه ليلي الأمونين وعلى المورن تنفيذه من تقدل للهيد معه، قال!.

در الإنا الدور إلى الدور الله منا الله عاج راحياً (قال من أو منظا المرا استخدا المرا استخدا المرا استخدا المرا استخدا المرا الدور الله منا المرا الله المرا الدور أن منظ المرا الدور أن منظ منظم. الدور الد

حاول القائد المكلف بنقل الحسين إلى الكوفة وإحضاره إلى ابن زباد أن يبتُه حفيد الرسول إلى خطورة وضعه بقوله له رداً على ما جا، في خطبته ، « إلَي أذ كرك الله في نفسك، فإنّى أشهد لئن ثانلت تُنقشلُ » .

بيدَ أن رد الحسين كان عنيفاً:

و أبالمُوت تخوافي؟ وهل يعدو يكم الخطب أن تقتلوني؟ وما أدري ما أقبول لللا ولكني أقول كما قال أخو الأوسي لابن هنه وهو يربد نصرة رسول الله، (سمند)، فقال له، أين تذهب؟ فإنك مقبول قال!

١٠ - سورة الفتح . ١٠ - ٤٨ :
 ١٠ - ابن الأثير ، الكامل ، ج ٤ ص ٤٨ :

د نیر ، انکامل، ج ۲ ص ۱۸

سأمضي وما بالموت عار على الفتى وواسى رجسالاً صساخين بنفسسه فإن عشت لم أندم وإن منذً لم ألم

إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلماً رخالف مشبوراً وفارق مجرماً كفي بك ذلاً أن تعيش وترضما ه

عندما انتهى الحسين من كلامه ، رأى اخر أن يتمنى عد برجاله. وعاد القوم إلى المسير، وأهل المواق وقائدهم يسيرون توازاتهم حتى لا يفقوا من مواليتهم. ولا وصلوا إلى مكان يعرف ، و فلنهم الهجانات، وصل أربعة رجال من الكوفة. حوالوا الانضمام إلى موكب الحسين، وإذ حاول اخر شعهم من ذلك، تمسكل له الحسن،

و لأمندتهم تما أمنع منه نفسي. إلما هؤلاء أنصاري وهم يمنزل من جماء معي، قارل تممتُ على ما كان بيتي وبينك والأ ناجزتك».

مرة أخرى، تنخي اطرّ، وينين أن ما حمله الكونون الأومة إلى الحسيه، لم يكن مشجّنا « ... أنا أنبراف الناس قد أعلمت ترفرته، ويثلث طرائهم، فهم أنه واحد عليه، وإنه الحربة الله الله وسيوطه على الله اليهم تقوي الله وسيوطه على قتل ابن عقد يتم مسلمين علياً، وأخروه عن كينية المشجهاد رسوله الأخر أفيس بن مسيم ترقرقت عينها، والمدورة بلي تقويد خزا على من المشجها، بل على الم مستخدمون، وفي الأية التي قرأها في تلك اللحظة تطبقاً على أخبار وقد الكوفة، ما يعتر عن مدى جزء الحديث عن سوف قعله الساحات للقبلة، لقد قرأة وقد الكوفة، من قصى نحب ومنهم من يتنظر وما بنائزة تبديلاً»، وقال ١٠ واللهم إحمل لنا ولهم من قصى نحب ومنهم من يتنظر وما بنائزة تبديلاً»، وقال ١٠ واللهم إحمل لنا ولهم

بد و بعت بيت ويسيم بي مسسر رسيم رغم أن الحسين كان شبه واثق من فقااعة الآتي، بقي مصراً على عدم الفرار. فإذا كان الحرّ قد منعه من إكسال طريقه إلى الوقية، كما منعه من العودة إلى المدينة، فقد كان بوسعه الهرب تحت جناح الليل، إلاّ أنه أبى ذلك.

١ - المرجع المسابق، ص ١٩

كان من جملة الأومة الذين قدموا من الكوقة الطرحاح بن حدية. وكانت قييشة تنزل في جيار منع قصي من حيون الأموني ولهنهم، يُعرف بعبراً أجا. وكان من الطرحاء للحسين عرض مع في هذا الطرفة الخيراً (قال مه «الألا الم) معالى كير أحد روالم يكتالك إلا فولا، الذين أراهم سلاويك لكان كفي عياني جمعا في سعيد واحد أكمن منه قط اليسيروا إليك، فأنشدك الله إن قدرت عياني جمعا في سعيد واحد أكمن منه قط اليسيروا إليك، فأنشدك الله إن قدرت في أن لا تقدم الهيم سيراً فاعلى، فإن أورت أن تزال بلدا إعداث الله به حتى ترى يما عينا في المنات منال في مراقطاً، فإن أورت أن تزال بلدا إعداث الله به حتى ترى به من طوف عندان وجير والعمان بن للنقر وبن الأحدور والأبهن، والله ما إن وسلمي من طيء، فوائد لا بأني عليك حضرة أنها لترية، ثم بعث إلى إطرحال فن بأجا وسلمي من طيء، فوائد لا بأني عليك مشرة أنهاء حيث إلى إدرجال فن بأجا يم يديك بأسابهم، فوائد لا إنشار إليك أبدا ولهم عين تطرف».

وإذ أبى الحسين الهرب بلطف، مقدراً للرجل موقفه واستعداد قومه، وذعه الطرماح قاسداً ألمه ليمود بهم كي يشترك في الدفاع عن الحسين، ولكن الأمر تشيى قبل أن يسملوا إلى ساحة القنال، واستشهد الحسين بينما كافوا في ه غذيب الهمانات.

في هذه الأثناء . أثنت التوجيبهات من الكوفة، حيث ابن زياد عامل ابن معاوية . إلى رئيس الفرقة المسكريّة اخرّ بن يزيد التميميّ، تأمر بالتضييق على الحسين وصحبه ، ويمنهم من الوصول إلى الماء ، أو إلى قرية عامرة .

ويقمح من سير الأحداث التي جرت بتوجيه من يزيد بن معاوية. أن هذا الأخير أراد أن يُخرج أكبر عدد عكن لقائل الخسي، وقائد، وفي ذلك دها، سياسي وقاسع ، فإن الخليفة أراد ان يُشرك كل الكوفيت، إذا أمكن ، في قتل الحسين، كل يسدأ الطريق سلما على أيّة تعدة محتملة. قد إن فرقة القادسية، وعدد أفرادها حوالى ألف مقاتل. كانت قادرة على سحق الحسين وصحبه. إذ عدد المقاتلين معه لم يكن يشجاوز التسمين. إلاّ أن قائد هذه الفرقة لم يكن مقتنعاً بجواز قتل الحسين.

وبالفعل، فقد وجه ابن زياد، عملاً بأوامر يزيد، أربعة ألاف مقاتل نحو الحسين، بقيادة عمر من سعد بن أي وقاس، وإذ أبدى عمر للملاً إزاء هذه المهمة، هذه ابن زياد بأقس العقوبات إن لم ينقذ المهمنة التي تقفي، إنما بانتزاع المارية من الحسين لبريد بن معاوية، أو ينتفاء.

كان عمر، ذا مرتبة مرموقة في الجيش الأموية، ولكنة قد سعب عليه أن يُقدم على فوج حفيد الرسول، ذلك أن أباء حمداً، وهو من الوينام، كان مسابياتا، وهو خامس السباقين إلى الإسلام، وأحد المشرة المبشرة، وقائل سعد إلى جانب الرحول في جميع الفروات، وقاد جميوش فتح فارس، وانتصر على رستم في القائمية، وإنخذ الكوفة مثراً له، وشيد ليها أول مسجد، ولم يكن مرّ على موته سوى ست سنوات.

ثمّ إنّ أقارب عمو بن سعد، جاؤوا ناصحين بأن «يتنازل عن الدنيا والمال والسلطان» وألاّ «يلتي الله بدم الحسين».

وهكذا، فمتدما وسل عمسر على رأس الآلاف الأربعة إلى أخسين وهو محاصر، بعث إليه رسولا يسأله عن سبب مجيته إلى أرض المراق، فكان جواب الحسين كما في كل مزة « كتب الي أهل مصركم لأقدم عليهم، فأمّا إذا كرهوني. فإنّى أنسوف عنهم».

حاول عمر بن سعد أن يتقي الشرّة فبعث إلى ابن زياد رسولاً على جناح السرعة، يعرض عليه حقيقة الأمر فالحين لم يأت مقاتلاً، بل جاء مسلماً، وهم مستمدًّ للمودة من حيث أتى ، غير أن جواب العام الأمويّ كان ؛ المبايعة، وإلاً فاستمرار الحسار، ومنع لما من الحسين وجماته.

وفذكر المدونات أن الحديثة يزيد ين محاوية - على أن بيش الوضع الدسكري على عا هوطيه ، بالتنظير نتيجية المفاوضة ، ولكن مست روح الذي يجدأ على رالى الحداثة جيراً المائال ، أخلس أن أقهم داريء ، ولم يقتم يوصد الحسين النوي موشى عليه أن بينها به خبرا منها إذ كان د وقوطة سياجي دا فعرض عليه الحسين خبراً منها أنا له في الجباز، لكن عصر كود ذلك،

ويختلف المؤرخون حولما إذا كان الحسين قد أعرب لعصر عن استعداده الاحتمال ما يعزوه بمن معرفية كما جاء في بعض التواريخ ، وقد يكون لنهي هذا الاحتمال ما يعزوه منطقيًا ، ذلك أن الحسين كان يوسعه أن يعنوه يجوز مبايدة يزيد ، وقد نقل عن الدين غورا من كيواد ، معورت المباقيم بها رحل ما مرسم الحسين قبيل للجوزة ، كان ايتا عودته من حيث أثن ، أو فله الحسار عنه لبذهب بالحم هذه الأوران المدينة ، حتى نظر إلى ما يعسبور إليه أمر الناس و . وقد تكون الأحسار عنه ليذهب المحافظة في ما كن عمد برس نصد إلى عبيد الله بن زياد في رسالته النات. وقد أمطاني التي جاء فيها « أمتا يعد . . . فإذا الله أثنا أنادورة روحم الكانة، وقد أمطاني المسين أن يوسح إلى الكان الذي أقبل منه أو أن نستره إلى أي تقر من القدور صلح ، . أو أن يأتي يزيد أميز للموتان فيضع يدء في يده ، وي هذا يؤي هذا كم وضى والذنة .

. لقد توصّل عمر إلى هذه النتيجة مع الحسين، بعد أن اجتمع إليه بين المسكوين ثلاث مرات على الآقل. وكان من القترف أن يُتهي استعداد الحسين، المسكنة, وهذا في الواقع ما كاد يحصل، الآزام زياده، عندما قرأ كتاب همور، قاله و هذا كتاب رضل خاصح ألوم، ومنتقى على قومه، نيم قد قبلت ، الآن الم مستشاري ابن زياد والمقرئين منه من أمريقي الكوقة، مؤسوء على الحسين، بمجنة أن هذا الأخور سينفقل على الحسين، بمجنة من همة على المناسبة عنده قوة عميية مخبورة بفعل قساوة الحكم، ومكذا خشي ابن زياد سود العاقبة ... فقير رأيه بسرعة.

اختاراً أمير الكوفة أحد هؤلاء الذين أأبوه على الحسير: شمير بن ذي الجوش، ليرسله إلى عصر بن سعد ومعه كتاب يأمره بأن يعرض على الحسين وأحسجاب التوار على حكمه، وقال نعلوا طبيعت بهم إلى بلسه، وإن أول أبوا فليقائلهم ، ويشترط الكتاب على عدر الطاعة، وتنفيذ الأوامر، وإذا أبى، يتسلم إنهازة حامل الرسالة تصدر ويكون مأموراً بضرب عنق عمر وإرساله إلى ابن إنهارد. وجاء في كتاب هذا الأخير إلى عدر بن صده،

« ... أنا بعد و فلز م أبيتك إلى الخديث لكفة عد ولا تستيه ولا شاوله ولا تشتيه ولا شاوله ولا تشديه ولا شاوله من المسلمون ولا تشديه ولا تشديه ولم المسلمون فاينت بهم إلى الم المارة اليوم خلى تشتاهم وقال من هم المهم المستحدون ، ولا نقل أما أما والمارة اليوم خلي المهم المستحدون ، ولا نقل أما أما المسلمون المستحدون ، ولا نقل أما أما المسلمون المسلمون على المسلمون المسلمون

أدرك عمر عندما قرأ الكتاب أن شمراً واحد من الذين كانوا وراه هذا الموقف. وينم الكلام الذي وتجهه إلى شمر عن مرارته، وحراجة موقفه، وإدراكه للواقع. قال: و ... ما لك ويلك قبّح الله ما جنّت بعا والله وإني لأظنك أنت فنيتُه

١ \_ راجع ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ٨٤ \_ ٩١

أن يقبل ما كنتُ كتبت إليه به. أفسدت علينا أمراً كنّا رجونا أن يصلُح. والله لا يستسلم الحسين أبداً. والله إنّ نفس أبيه لين جنبيه».

لكنّ ابن سعد. رغم هذا. انصاع لأمر ابن زياد، أي، ابن عم يزيد بن معاوية، بعد أن صار اسم زياد ابن أبيه، زياد ابن أبي سقيان.

كان يين أسماب الخسين وأقاريه. إخرته من زوجة أيب وأمّ البني، وهم، المباس، ويعد الله، وجمعة ومصال، وكانت أمّ البنين أخت حامل الرسالة موحزف ابن زياد على الخسين، فصر بن ذي الجوش، وقد تكن هذا من انتظار علم على المباسة على من أنّ ابن عقو من ابن زياد، فإننا اخته، إخوة الخسين من علي، فعندما وقف من أنّ ابن معد سيفذ الأمو، نهض قصر إلى قيالة مسكرة الخسين، وها المباس من علي وإخرته فخرجوا إليه، فقال، وأشم با بني أختي أمنون هقال له العناس وإخرته، ولتك الله ولمن أمنان، دن كنت خالتا أتونتنا وإمن رسول الله لا أمان لدي.

عشية العاشر من محرّم السنة ٦١ للهجرة. أيقن الحسين أنّ ساعته قد دنت. فإنّ الذين ناشدوه المجي، إلى الكوفة، باعوا عهدهم بدنياهم، وقد صدق ظنّ

من سين يعدم الولوق يهم. وكا زاده يقيداً إلا إذا كانت الأحام تمييراً عن الطائف نصوه يعدم الولوق يهم. وكا زاده يقد الاطائف من الله في منامه الطائف الله وكانت أخته زيب أول من أخبرها الحرب الله عند كانت أخته زيب أول من أخبرها الحسينة عند كان عمر وأهل الكوفة معه يتجهون نحو مضارب الحسين أولك.

وإذ كان الحسين يكتفكف دموع أخته المولولة. كان أخوء العبّاس متّجهاً ليفاوض ابن سعد، بناء على تكليف الحسين الذي طلب إليه محاولة تأجيل القتال حتى الصباح «لملّنا نصلّى إلى ربّنا ». جرى التفاوض السريع على مساقة تصيرة من مكان الحسين، وقد ألية ابن سعد رسول الحشين بخسمون أمر ابن زياد: وإنما الاستسلام، أو الموت ». ولقد كان عمر هذه المرة معشماً على تنفيذ الأمر، فإن عدم التنفيذ بأت يعني خسارة عنقه بالذات.

تردّد عمر بن سعد في منح الحسين المهلة التي طلبها ، ولكنّه في النهاية وافق بعد أن كلمه عمرو بن الحبّاج الزييديّ لانماً « سبحان الله! والله لو كانوا من الديلم ثمّ سألوكم هذه المسألة لكان ينبغي أن تجييوهم! ».

يتفح من تصرفات الحسين في تلك الليلة، أن أول ما كان يمفيه من تاخير الواقعة حتى الصباح، محاولة الثانة أقاريه وأسحابه، فقد تيقن أن الأمر قد أصبح في حكم المقضيّ، وأن تقيد دماء أحبّاته في إنقاذ الوضع، فدفعت به شهامته إلى أن دعا مريديه المرافقين له في ذلك الطرف للأساوي، وقال،

وأتي على الله أحسن التناه وأصده على السراة، والشراة، تالهم إلى أحددك على أن أكرومنا بالمدورة وعلما للمناه المواطنية إلى القدامة المواطنية التران فيقطا على المين الاجتما الله من الشاكانية، أن المدر الله إلى المواطنية المواطنية على طبيرة إلى المين الميال المواطنية المواطنية على طبيرة إلى الميال المواطنية على طبيرة المين المين المين المين المواطنية المين الم

كان الحسين جاداً في طلبه هذا، بيد أن الأجوبة التي جادته من محتيم ومريديه وإخوته وأقرابائه، بيّنت عمق المأساة، فقتد ففتل هؤلاء الموت المحتّم على العار والذلّ والجن. قالوا له: ولم نفعل هذا؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبداً إلى

كرر الحسين محاولته موجّها كالامه إلى أبناء عمّه عقيل: «حسبكم من القتل بمسلم يا بني عقيل! إذهبوا فقد أذنت لكم!». وكان جواب يني عقيل معبراً وصريحاً و ماذا نقول للناس؟ نقول تركنا شيخا وسيدنا ويني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم مدمي بسعي ولم نظمن معهم برمع ولم نشرب بسيف ولا ندري ما مستوا والله لا نقعل، ولكنا نقديك بأنفسنا وأموالها وألهايا وثقائل معات خي نرد موردك نقيج الله البيض بعدال م.

شعور أخر. كان يختلج في صدور أولتك الذين وافقوا الحسين. إنّه ذلك الشعر الدين المقوا الحسين. إنّه ذلك الشعر الدين المدىء و أنحن تتخلّى عنك لم أمّدر إلى الله في أدام الله أنّ الله لا أفارتك حتى أكسر في صدورهم من أضروبم بسيقي ما تبتّ قائمه بديء، والله أو لم يكن معي سلاحي من الذكتهم بالمؤارة دولت متمنً أمرت مدك».

ليس بوسع المؤد، إلا أن يقدر، بإعجاب ووهية، مسهود الحسين ووجباله في
الله التي لم يجزع فيها سوى بعض التسوة من أهل الحسين، لقرط حقيق له،
يعد فقدائيل الأن والأع والأم منهل زيتيه، التي وليت تحو أخيبها المسيئ،
كالكذه وليت الموت أهدمني أطباء اليوم، مالت فاشعة أتي، وعلي أبي، والحسن
أخر، با خليقة الملتين وتعال البالراء.

وفي تعزية الحسين لأخته، وفي أخر ما حدّث به أصحابه ليلة عاشوراء، كان ذلك الدستور الذي سيسود الشيعة فيما بعد ادستور التضحية بالحياة من أجل الأخرة، قال الحسين لأخته زينب ا

١ - المرجع السابق؛ راجع اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٤٤

بعد هذا، خرج الحسين إلى أسحابه. وكان أخر ما قاله لهم قبل المركة،

« ... فإن كنت وطلع أنسكم على ما وللنت علم فقسي، فاعلموا أن الله تعالى
إلها بهجد المثال السروية لمهاده باحتمال المكاره، وإن الله تعالى أن يقل يقم بعض من ألهي النمو أن الخرج بها أمي السياس الكرامات، يا يسئل طاخ معام على المعالى المراكز على الخرج المائل على المعالى المائل ا

المكان. ثم لمّا انشق أديم الليل عن صبحه. وقد كان مؤذّن الحسين، الحجّاج ابن مسمووق المجعفيّ. لكنّ الحسين قال لولده علميّ، « يا بنيّ. قم أنت في هذا اليوم

لقد أراد الحسين من خلال ذلك تسمية خليفته.

فأذن ۽ .

بينما كان القوم في الذعاء علت أصوات الطبل والزمر من عسكر أهل الكوفة، الذين أقطوا إلى نامجية ممسكر الحسين، أيجولون زرافات ووحداثا راجلين وفوسنا، فجرت التعبقة فوراً، وإنشلت المسفوف بالجانيين مهمتة وميسرة. ويذكر الرواة للمؤلموقون أن عدد للقاتلين مع الحسين، كان قوامه صائة راجل وهذكر الرواة للمؤلموقون أيسا كان بأمرة عمر بن معة أرجية الأف مثائل.

وسست ورابين والسد بيسته مان بدور عمر بن منط مهما «دك عدان ك كان الحديث قد أمر تلك الليلة أن يُخطر خندق وراه الحيام ويُلقى فيه الحطب والقمس وتشعل فيها النيوان كي لا يبقى للمدو جهال للاتتحام من الحقف، وليكون القتال وجها لوجه ولا يكون سيل للهجوم على حرم الرسالة ...

١ - محمد الحسين أل كاشف الفطاء ، مقتل الحسين ، للكتبة الحيدرية . (النجف ١٩٩٤) ص ١١

<sup>-</sup> تعدّدت تقديرات عديد المتناتان بين قائل بأن عسكر الكونة كان عدد مسهن أنداً، وقائل بأن مناتلي الحسن كان عددهم أن طارس وبداتا راجل وبين مغرط في تقليل العدد الأن المدد المذكور في النص، هو الاكر اعتماداً من قبل كار المؤرخين، راجع الكامل، بان الأمير، ع. ع. م. ١٠ المغربي، ح. ٢ من ١٠ المغربي، ح. ٢ من ١٠ المغربي، ح. ٢ من ١٣ المغربي، اح. ١٨ المناوري، اح. ١٥ من ١٠ المناوري، اح. ١٨ من ١٣ المناوري، اح. ١٨ من ١٣ المناوري، اح. ١٨ من ١٣ المناوري، اح. ١٨ من ١٨ المناوري، احترب المناوري، المناور

أقبل عسكر ابن سعد محاولاً الالتفاق على عسكر الحسين. وأنا فوجتوا بالنيزان منظومة ، دارى القائد الكوفي شعر والازاء وما حسين، تحجّلت بالنار قبل يوم القياسة ». درة الحسين بقوله » ويا ابن راعية للمون أنت أولى بها مائياً ». فأخذ مسلم بن عرجه ، من أصحاب الحين، سهما أيرمي به شعرا، ولكنّ تحسين منه قائلاً « لا تومه ، فإني أكره أن أبدأهم بالقائل ».

وحاول بعض مأموري الكوق استغراز الحسين وصحه ليبدأوا التشال، فراحوا يوجهون لهم كلاماً هارتا ومثيراً، غير أن الحسين منع الرذ قتالاً، معمتماً على ألاً يكون الباردى وضا سمعه الحسين في هذا للجال، قول الكوفي، محمد بن الأصعت الكندي منادياً، ويا حسين ابن فاطعة، أيّ حرصة لك من رسول الله ليسمت للين أنه قلا الحسن

ه إنّ الله اصطفى أدم ونوحاً وال ابراهيم وال عمران على العالمين » ـ الآية ـ وأضاف: ه وإنّ محدّداً من ال إبراهيم والمترة الهادية من أل محدّداً » ...

وبينما استمرّت تلك المضايفات، عاد الحسين ليحاول مع هؤلاء الفوغاء انفاذ ومضة ضمير ودين ومنطق، فركب راحلته، والصفوف ملتشمة في الجهتين، ونادى، «اسمعوال» فانصتوا له. فخطب بأعلى سوته،

به الله حراقات المستود التي في المستودين عرف المقدم به المن لكم بقد خوا المقدم المن الكرية بين هرا أمثر المراقب في المن المراقب في المن المراقب في المراقب عبد المراقب في المراقب في المراقب عبد المراقب في الم

١ - العترة؛ ولد الرجل وذريته أو عشيرته ممن مضي.

۲ ـ سورة يونس، ۲۰ ، ۷۱

٢ - سورة الاعراف، ٧ - ١٩٦١

قال مكافري في ما قرار دو فقي رسمه اعتبدنا تعليه بدا حدث الانتها بيد با حدث الانتها بيد با حدث الراقب يدا المراقب من القالم كانتها بيدا حدث المراقب من القالم كانتها بيدا حدث المراقب ويدا من أو جارات بيدا و أو جارات المراقب على المراقب

ققال ابن الأشعث؛ «ما ندري ما تقول ولكن إنزل على حكم من ابن متك! فارتك ان تركى الأسا تحبّية ، قال له أخست؛ «لا والله لا أنسليهم بيدي عطا، الذليل، ولا أقر إقوار اللبد، عباد الله إنني غذت برنبي وربّكم أن ترجمون (كذا). تاميز برنبي وربّكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» . ثم أناخ راحلته ونزل عنها".

قد يكون في الكلام الذي وجَهه، بعد الحسين، زمير بن القين، إلى أهل الكوفة، البدن كانوا يقاتلون شد اللها، وأهل الكوفة، بولور أخطر ما سوف يشهده الإسلام من انقسام بعد مقتل الحسين. ولا يدّ من التوقّف عند مضمون هذا الكلام، الذي أهمله المؤرّخون والمذقون.

. خرج زهيو بن القين على فرس له في السلاح، حتّى صار قبالة الكوفيّين،

فقال،

ويا أهل الكوفة. نَذَار لكم من عذاب الله نذار. إنّ حقّاً على المسلم. وتحن حتّى الآن إخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع السيف انتظمت المصمة وكنّا تحن امّة واتم أمّة، إنّ الله قد ابتلانا وأيّاكم يذرّية نبية محمّد،

۱ ... عنی به وابن عمله و ابن زیاد .

ذكر التستري أنه لما نزل عن راحلته. أمر عقبة بن سمعان أن يعقلها فعقلها. وبقيت تلك الناقة معقولة حتى قتل الحسين، فلم تزل تضرب برأسها الأرض حتى ماتت.

سلّى الله عليه وسلّم، لينظر ما نحن وأتم عاملون، إنّا تدعوكم إلى نصره وخذلان الظاهية لن الله لقدية حيث الله بن زيادة طالكم لا تدركون عنهما إلاّ حواءاً بيسملان أمينكم، ويقطسان أرجائكم وأيديكم، ويقائدان بكم، ويرفحهانكم على جذوع النخل ويقتلان التالكي وتراكب أشكل خبر بن هناي أواحمايه، وهاني بن هرو وأنسامه،

غير أنّ أهل الكوقة، وهم أخارعون من يطنى ابن زياد، ما كان بوسمهم أن يدعوا سابّ ابن زياد على رؤوس الأشهاد، يكمل خطبته على مسمعهم دون استكار، فالطوء وسيّوه، وأكوا على ابن زياد وقالوا، ووالله لا نيرح حتى نقتل ساجك ومن معه أو نبعث به ووأصحابه إلى الأمير عبيد الله بن زياد مسلماً ه. كذا كانت الأوامر، وكانّ زهبراً، لم يياس، فاستألف كلامة قائلاً،

يا حباد الله إن ولد فاطمة أمثني بالود والنصر من ابن سمية أ ، فإن كنتم لم تنصروهم فأعيدكم بالله أن تقتلوهم . فأنوا بين الرجل وبين ابن عمّه يزيد بن معاوية، فكممري إنّ يزيد أيوضي من طاعتكم بدون تقل أخسيء " a .

وإذ لم يجد هذا الكلام الهمة المزجوة . قبول التخاطب إلى سباب . فإن شصراً ، رص زهبراً بسهم وقال : وأسكّ أسكّ المكّ المنك المنائ، أبرستا بكشرة كلاماذا ، فوز زهبراً ، والي ال البول هي هقيمه ما إناك أخليا لها أن المناف إلى المناف الم

سمية : هي أم زياد (جدة عبيد الله الأسه) وهي باغية، حملت بزياد من أب مجهول، لذلك لثب زياد بابن أبه : إلى أن البت معاوية أن والده أبا سقيان هو الرجل الذي حملت منه الباغية وأغيت زياداً ، راجع الفصل الاول من هذا الكتاب.

٢ \_ راجع ابن الأثير ، الكامل، ج ٤ ص ٦٣

وكان الحسين قد دعا بفوس الرسول، المرتجر، وركبها وتوجّه نحو عسكر ابن سعد وبين يديه جماعة من أسحابه، فيهم برير بن خفسير، فلمّا دنوا منهم، أمر الحسين زهيراً بالعودة إلى المسكر، فامتل. وهنا نادى برير أهل الكوقة،

و القوم القوال المستقبل المست

ثمّ دنا الحسين، وخطب خطبته الثانية في ذلك اليوم، وقد قال فيها : - « أنشدكم الله : هل تعرفونني من أنا؟ »

قىالوا: «نمم أنت ابن بنت رسول الله وسيطه إلى أخبرها ». وكمان أخر جوابهم في هذه الخلبة - « ... وقد علمنا كلّ ذلك ونحن غير تاركيك أبا عبد الله حتى تذوق الموت عطشاً ». فلمنا سمع ذلك دمعت عيناه وضرب لحيته وقال؛

« واشت فضت الله على اليهود حين قالوا عزير ابن الله. وعلى التساوي إذ قالوا المسيح
 ابن الله ، وعلى المجوسي إذ عبدوا تشار دونه ، واشتذ فضيه على بفد العسابة التي قد
 الجتمعت على قائل بن بنت تبتهم. أننا والله لا أجبيهم إلى شيء تما يريدون حتى ألقى
 الله مخطبة بدعى »

١ ـ أل كاشف النطاء ، ص ١٦

وإذ زاد التوتّر، ولاح أنّ المعركة ستشتعل، حاول الحسين مرّة أخرى انّقادها، فخطب خطبته الثالثة في ذلك اليوم، فقال؛

لمدت الذاتي فقي الدنيا فصيله دار قد في والق مشعرة بأنها ما بالابه مدال. فالقرور من تركم والفقي من تشد الانتهام الما الله القوم والدن والم المقدوم الدن والم المقدوم الما يون المواقع ا إليها، ويقدم بعد من المراجع المراجع المواقع ا

وقد ختي ابن سعد . إثر هذه اقتلية للحسين ، أن تقع الفتة في عسكره ، وترجع إلى افرق مواليفهم ، فقط على الحديث كلاك وقال لهم ، هذا ابن أبي باللب أقسم بالله لو وقف فيكم سحابة بومه خليباً ما كلّ ولا انقطام ، فتمقدم شمسة وقال وما تقرل يا حسينًا أقيمنا ما تريداك ، فقال الحسين ، وأول القوا الله ربكم ولا تقتلوني فإنّه لا يحلّ لكم قتلي وانتهاك حرمتي وأنّا ابن بنت نبيّكم » .

ولناً رأى ابن سعد أن كلمات الحسين وخطيه كادت أن تلين لها السخور ، بادى مصركو فاحداطوا بالإسام وجعلوه في مطل الدائرة ، وأحدثت به الخييا، وأشروت تحجود السيوف والرساح ، وأرادوا أن يناجزوه القتال، فقال لهم -ــ ويلكم ، ما عليكم ان تنصرا إلى وتسمعوا قولي، وإنشا أدّودي لل سبيل والباداد فين أماضي كان من القائرين، ومن عسائي كان من الهائرين،

هنا ، تلاغط العسكر فيما بينهم ، وقال بعضهم لبعض \* «ما عليكم لو سمتم ما يقول؟ » . فخطب الحسين خطبته الرابعة في ذلك اليوم، وهي أشدّ خطبه في تقريعهم وبيان غدرهم ونفاقهم وكفرهم ومكرهم، ويقول فيها ؛

و تَهَا لَكُمْ أَيْتُهَا الجُمَاعَة وقرحاً أَحِن استصرختمونا والهِن فأسرخناكم موجفين. سللتم علينا سيوطاً كانت ثنا في إيجانكم. وحششتم طينا داراً اقدحناها على عدونا ومدؤكم. فأسبحتم إلياً وأعدائكم على أوليائكم يغير عداراً أنشؤه فيكم ولا أمل أسبح لكم فيهم؟ ه ... إلى أن قال - فسحةا لكم يا عبيد الأنته وشاذ الأحراب، ونبقة الكتاب، ومحزلي الكلب، وصعبة الأنام، وضفة الشيطان، وطفقتي السنرى، ثم ختم خطبته هذه بالدها، عليهم، فقال - دالهم أحبس نتهم قطر أسسما، ولينت طبهم سنت كسني يوسف، وسلط طبهم خام القبل أحبس تتبهم كأساً مصدرة، والهم كذابونا وخذالونا وأنت رئتا عليك

ثمّ دعا بعمر بن سعد، فجاءه على كراهية منه، فقال له الحسين؛

. ويا عمر ، أنت تقتلني وتزعم أن يوليك الدعي ابن الدعي بلاد الريق وجرجان؟ والله لا تهنأ بذلك أبدأ عهدا ممهوداً، فاستع ما أنت صائع فإلك لا تقرح بعدي بدنيا ولا أخرة. وكأتي برأسك على قصبة قد نصب في الكوفة يتراماء الصبيان » .

مسرف عمر بن سعد وجهه عن الحسين وقد امتالاً غيشاً وغضباً ثم صاح بفلامه و يا ذريد . أدن رايتك » . فأدناها ، فوضع سهما في كبد قوسه ، ثم رمي ، وقال » وإشهدوا في عند الأمير أني أول من رمي » . ثم أقبلت السهام من تلك الجموع كأنها الليل » .

قال التستريا . وقتل يهده السيام ألتي المنتخب كالملط با يقرب اللصف من 
عسكر المشهين الرئيسين في المستح فليسرة ، وكانت كان ثلث اعتلب المنتفدة قبل 
المشهين الرئيسين في الاستفار والإنبار وإليام الحيثة هذا. ولا تعادياً من اخرب 
وخوفاً من الموت وركوباً إلى حبّ الحياة . ولكف سلاح الله عليه (الحسين) بما أنه 
باب الوسيلة ومشتاح خزان الرئيسة ويضح بجاري النجاة ، لا جرم أن غرائر 
المثان والوسية كانت تعديد إلى معاشمة ذلك الحقاقة المتارس منا حاولوه وحبث 
عليه من تقاه الذي يه ملاكمية المؤتم، وغير مهداً أن أكثر تلك الرقة والاستمار 
واطلب والإسرار في أن يتركوه ولا يتتنوه ، كان إشغاناً عليهم من الرئاب الله المناس الرئاب المناس المناس

ا التستري (أسد الله بن اسماعيل الكاظمي) (ت ١٣٦١ هـ / ١٨١٩م.)؛ فقيه شيعي له: ومقاييس
 الأنوار و د كشف القناع عن وجوه حبّة الإجماع ه.

أيضاً في تكرار الاستغاثة وطلب الناصر والمعين، فإنّه ليس حرصاً في البقاء على نفسه بلُّ للبقاء عليهم وطلباً لنجاة بعضهم على الأقلُّ، بعد أن تعذَّرتُ نجاة كُلهم. فأول استغاثة صدرت منه كانت عندما رأى تصميم القوم على قتاله وعدم انتفاعهم بتلك المواعظ والخطب، فلمّا أقبلت السهام منهم كقطع الغمام، وقُتل من أصحابه من قُتل، نادى: « أما من مغيث يغيثنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ » . فأثرت هذه الاستغاثة في ثلاثة نفر ممن سبقت لهم العناية وأدركتهم السعادة وهم؛ الحرّ وولده عليّ وأخوه مصعب، فجاء الحرّ إلى ابن سعد وقال له: «أمقاتل أنت هذا الرجل؟» فقال؛ «أي والله قتالاً أيسرء أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي∝. فقال: «أما لكم فيما عرضه عليكم رأي؟ » فقال: «لو كان الأمر لي لفعلت، ولكنّ أميرك قد أبي» فمضى الحرّ ووقف ناحية وأخذه مثل الأنكل. وهذه هي الإنابة إلى الله والهرّة الإلهية، فقال له المهاجر بن أوس: « والله إنَّ أمرك لمريب. ولو قيل مَن أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك؟ » فقال : « والله إنّي اخيّر نفسي بين الجنّة والنار، والله لا أختار على الجنّة شيئاً. ولو قُطّعت وأُحرقت ». ثم التفتّ إلى ولده عليّ، وقال: « يا بُنّيّ، لا صبر لي على النار، فسر بنا إلى الحسين لننصره ونقاتل بين يديه لعل الله يرزقنا الشهادة والسعادة التي لا انقطاع لها ». ثمَّ ضرب فرسه وأقبل نحو عسكر الحسين واضعاً يده على رأسه وهو يقول: «اللهمُ إليك أبنتُ فتب عَليَّ فقد أرعبت قلوب أوليائك». فلمَّا قرب من الحسين وقف قريباً منه مطأطئاً رأسه، فقال الحسين: «من أنت؟ إرفع رأسك». فرفع رأسه وقال: «سيّدي أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وجعجع بك في هذا المكان الموحش، وما ظننت أنّ القوم يبلغون بك ما أرى، وأنّا تائب للّه، فهل ترى لي من توبة؟ ». فقال ا « نعم، يتوب الله عليك، إنزل » فقال: « أنا فارساً خير لك منّي راجلاً » ثم استقبل بوجهه عسكر ابن سعد، وقال: « يا أهل الكوفة، لأَمكم الهَبلُ والعير، دعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه، ثمّ عدوتم عليه لتقتلوه، أمسكتم بنفسه وأخذتم بكلكله وأحطتم به من كلّ جانب

التمتعوه التوجه إلى بلاد الله العربضة، فسار كالأسير في أيديكم، لا يملك النسم نعماً ولا يدنع عنها شرزاً، وبالأكبو ونساء وصبيت عن ما، الفرات الجاري تشريه الههود والتمارئ وللجوس، وقرخ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعهم العطش، بنسأ خلقتم محمداً في ذريّته فلا سقاكم الله يوم الظها .. ».

قتطها كلامه برقق التاثال ورمي التعالى فرجع ووقت أمام الحسين يتنظر الرخصة. وكانت الوجوه والقلاو والأنها من سكر ابن سعد متقافين عن المبارزة كلهم الجمع ثن كتب إلى الحسين والح عليه بالترجق وإصاف البهيدة بدا يتمي أطاقه بروع من التعالى المضاف والترابي بالنسال دون لكانفة مؤالزال و كان أوق من التقام بن عسكر ابن سعد يسار عالم زياده أطلب المبارزة وتقتم إليه عبد الله يعبد الرحع وليسرز التي نومير الكانبية مشافي يسار عن نسبه، فانسب باء، مقال له يسار ه لا أمواف، قتل له يسبر التي قام المراجع وليسين المتعالى بالتساعة ، في المنافقة على التساعة عليه فضريه يشيخ حتى يرد ، وإلى المتعلل فيدريه إلى نساعة عليه مامي مولى زياد أيضا في السيرة، به تقد مقال له يسار مولى زياد أيضا في السيرة، به تقد مقال له يسار مولى زياد أيضا في السيرة، من قد روع بشيرة القامة أيضا في معيور بكفه اليسيرة، في المنافقة أيضا بالمنافقة المنافقة المنافقة

عندها أتى الحرّ إلى الحسين وقال « ها ابن رسول الله إلي حين خرجت من الكرفة مع صدكر هذا الطاقي مسعت مناديا بنادي من ظفري أبشر يا خر بخور. فالكنتُ قلم أنّ أحدا، فاعت الوالدة الما هي بيتشارة أخرج إلى حرب ابن رسول الله وأيشر يخير ، والآن علمت صوائداتك القول، ولمّا كنت أول خارج عليات فاذن لمي أن أكون أول غيهد بين يديانا » .

في الواقع، لم يكن قد قُتل من أصحاب الحسين أحد. إنَّما كان قد جُرح

١ \_ واجع: أن كاشف النطاء ، ص ٣٦ وما يليها: قابل: إبن الأثير ، الكامل، ج ٤ ص ٢٤ وما يليها .

يعضهم. وإذ أذن له الحسين، حمل الحرّ حملة الليوث الفاضية، فلم يُحصر عدد من كتله الحرّ. أمّا ولده عليّ فقتل بحسب بعض الروايات سبعين فارساً، ثمّ استشهد، فلمّا رأه أبوه الحرّ، قال: «الحمد لله الذي رزقك الشهادة».

وكان مصعب، أخو الحرّ، حينت في عسكر ابن سعد، فلنا رأى حملات الحرّ وكان مصعب، أخو الحرّ، حينت في عسكر ابن سعد، فلنا رأى حملات الحرّ الحرّ الحرّ يقريب، فحسيره قد حمل على أخيه بلغائله، فلنا وصل إليه عائمة ويكي، فجاء به الحرّ إلى الحسي، تالب وأنائب، مع المناسبة الأخيرة فسازي فارساً من إنطاقهم، فقادى ابن سعد بالرساة والنابالة غائمة المواد، عن كلّ جاناب حتّى صار درعم المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة في حملت المناسبة والمناسبة المناسبة في حملت المناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة في المناسبة في الأخرة ». لم استميار، أنت الحرّ في استميار، والمناسبة استميار، والمناسبة استميار، والمناسبة استميار، والمناسبة في المناسبة في المناسبة في الأخرة ». لم استميار.

وكان للحرّ غلام اسمه عروة، تخلّف في جيش ابن سعد، فلمّا رأى شهادة مولاه وإمه وأخيه وتقانيهم في أطرب، أخذه مثل أمنون وأطبورة، لا بل الإيان والميزة، فجمل يضارب ويقاتل في وسط حسكر ابن سعد أوقيل أنّه قتل من يمينه ويساره عني أثن أخسين، فسأشان له، فقاتل حَيِّ تُثانى.

وعندما استمرت نار الخريب... تقدّم بورين خفيدي. وكان شبط القراء، و وون أميذ المن زمانه، فاستأن المشيئ أقان له. فحصل على الأعداء الذين فراه الذين فراه بين يعن يديم، فجعل لياديهم، والشيوط في يا ثاقت المؤمنين... القروط أني ينا قائلة ولاولا الشيخ مدور إلى يديد بين عمل، شيامة أن يقتل الله المبلط المناهما على يد المحقّ، تصالداً ولم يلب بين ران قسر بيزيد بالسيف على المنشر، فقد المنش وحمل منفذ بن مرة العبدي، فاعتنق وتصارها فصوعه برير وجلس على مدد و ولم يكن معه سيف ليقتله، فقدنا شايم من وراله كديد بن جابر الازدي من عسكر ابن سعد، فلمن بريراً في ظهره، فقنا أحدن يحرّ السنان، عشن آلف ابن نقذ قطاعه، وقام عنه، فوجد كدب بن جارد فرسة، فعلاه بالسيف قتله، وولي منقذ مقورها.

ثم خرج وهب بن عبد الله الكلبي، وكانت معه أمّه وزوجته، (ويظهر أنّه كان في أصحاب الحسين رجل آخر يسمى وهب بن وهب وكان نصرانيًا أسلم على يد الحسين في الطريق). وكانت أمُّ وهب تحتُّه على القتال وتقول له: « قم يا بنيّ فانصر ابن بنت الرسول! فاستأذن الحسين وانحدر إلى المعركة فقاتل حتى قتل جماعة ورجع إلى أمّه. وقال: «أرضيت يا أماد؟» فقالت: « لا أرضى حتّى تُقتل بين يدي أبي عبد الله ». فرجع من فوره وقتل تسعة عشر فارساً، واثنى عشر راجلاً. وقد قطعوا بينه فصار يقاتل بشماله، فقطعوا شماله، فأخذت زوجته عموداً من حديد وانحدرت إلى المعركة تقاتل، فقال لها وهب؛ «الأن كنت تنهينني عن القتال وتقولين لي لا تعجلني بنفسك فما بدا لك؟» فقالت: «سمعت من الحسين عليه السلام كلاماً قطّع نياط جناني وهذ أركاني، ورغبت معه عن الحياة. سمعته ينادي؛ « واغربتاه، واقلة ناصراء، واوحدتاه. أما من مجير يجيرنا؟ أما من ذاب يذبّ عنّا؟ وسمعت أصوات نسائه قد ارتفعت بالبكاء في الخيمة. وخرجت لأقتل معك وأنال السعادة». ولمّا لم تكن له يد، عض بأسنانه على ثيابها ليرجعها إلى الخيمة، فافلتت نفسها منه وعادت إلى الحرب، فاستغاث وهب بالحسين، فقال: « جزيتم من أهل البيت خيراً، إرجعي إلى النساء بارك الله فيك، فإنّه ليس عليكنَّ قتال. ولم يزل بها حتى أرجعها، فوقفت تنظر ما يكون من زوجها، حتى قُتل، فجاءت وجعلت تخضّب شعرها بدمه وتمسح جبينها بنحره، فأمر الشمبر غلاماً له يقال له رستم فضربها بعمود من حديد فصرعت إلى جانب زوجها . وهي أول امرأة قتلت في عسكر الحسين... (ويظهر من هذا أنه قتل في عسكره عدة نساء):

وخل جسد وهب إلى ابن سعد ، فجمل ينظر إليه ويقول ، وما أشدّ صولتك، وأمر ، فقفع رأس، وزمي به إلى معمكر الحسيد ، فأخذته أنه وجملت قسح الدم والتراب حت وتقول ، والحمد لله الذي يتض وجمهي بشهادتك بين بين الي عبد الله ، ثم قالت ، والحكم لله با أنه السوء ، إن النصارات في كالسيد واليهود في يبخها خير ملكم ، ثم رحت برأس ولدها عسكر ابن سعد . . . فأصاب صدر قائل وبعب وقتله ، ثم أخذت معبود خيمة وتوجّهت إلى الممركة فقتلت

ويور مسلم بن عوسجة رفاقه بن هلال. فقي بيرز البهما رجل إلا قشاد. فادى عمر بن الحجاج باسمايه و با خشتاه أتدرون من تعاتلونا هولاء شجلال للسر وفيسان المصر، إقيم قوم مستميتون قلا بيرز البهم منكم أهد ، وإقهم المتجل وقليل ما يبقون ، والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة المتناسوهم ، فقال ابن سمده ، والرأي ما رأيت » . ثم ذا لما بالحفاج إلى صف الحسني بأسمايه الأشقياء ورام يحرضهم على الصدر ورشى النبال ويقول لهم ، ولا تضرجوا عن طاعة إمامكم ولا يحرضهم على الصدر ورشى والا يكن طرح هذه الشرفة القليلة عن الذين وصعياتهم للإمام ليدخل بالشان عليكم » . قال له الحسين،

- دبا ابن الخياج . أهليّ تحرّض الناس وأنا الخارج عن الدين زعمت وأنت الشارح عن الدين زعمت وأنت الشارح طبية أفسم بالك المحتفرة من المازق من الذين وإذا السنرع على المعالمة بعد المعالمة المعالمة المسلمة المعالمة المعالم

بأيديكم وتفرحون بذلك؟ أو يفرح مسلم بقتل مسلم؟ أقسم لقد رأيت له مع جيوش المسلمين في حروب المشركين مواقف عظيمة ومقامات كريمة " ».

وتستمر المأساة ويحمل الشعير ، من قادة ابن سعد ، بالميسرة ، على أصحاب الحسين ، وفتيتوا عليهم وقاتلوا بلغات ثابت وجائل وبالمو وبهد ومه ع ذلك لم يكونوا باكثير من التين وفلاكين فارسال ، وقد ذكروم أرواب للقاتل بهذه العبارة - فلا يحملون على جانب من خلل الكونة إلا كشفوه ...

وأرسل عروة بن قيس، وكان أميراً على فرسان أهيل الكوفة، إلى ابن سعد، يقول، وأما ترى الي ما تلقي خيلي من هذه العندا البسيرة؟ إبعث اليهم الرجالة والرائحة، وقال الي رسعد لفسيت، وكان أميراً على الرساة ، والا نقسب إليهم وتكفينا أمرهم؟ ، فاظهر شبث الكراهية وقال، وسيحان اللها أكبر قبائل مضر ويشخ كانة أهيل الكوفة، ألم تجد في جملة هذه الشجعان ومشاهير القرسان وسائر الرماة والثبالة أضبح ولا أقوى متياً »، فعندها نادى ابن سعد الحمين بن نمير، وشق النسال التي راحت تنهمر طبهم كالملار، فعا مضى غير قبل إلاً وحمل وشق النسال التي راحت تنهمر طبهم كالملار، فعا مضى غير قبل إلاً وحمل أصحاب الحمين عليم وتوقوه ثر تغريق.

وكان الحسين أر أن أكبرا يبرقة وطيامه وطيام أسحابه متلاسقة، وأن يعملوا من أجل مواجهة للهاجمين يوجه واحد . فلنا رأى ابن سعد ما أمياه من سيرهم والناجم، أزاد أن يأتهم من ورائهم ويحبط نهم من جميع حواليم، فأمر أن تقوض أشهام وتشغط الأشاب، غير أن الحسين أمر بعض أسحابه، فوقفوا بيا الأطنابي يدافعون من الجهاء، فؤاذ اللارض غفر فوس، وإذا أبتعد شأن بالليل

الله كانت النطأء . من ٥٠. عن الإمام الحسين بن علي الهادي المسكوي (٢١٦ ـ ٢٦٠ هـ / ٨١٥ ـ ٢٧٨ م)؛ الامام الحادثي عشر للشيعة. لقد بالعسكري السكاء وأبيه في محله تعوف بالعسكر بسامراء.

فؤاده. هنا أمر ابن سعد بحرق الخيام على من فيها من عترة الرسول لينفتح لهم طريق العبور إلى أصحاب الحسين من خلفهم، فقال الحسين؛ ولا ضير عليكم من إحراقها، فإنَّها تكون خندقاً بينكم وبينهم تمنعهم الوصول إليكم ». ولمَّا أحرق المهاجمون جملة من الخيام التي على اليمين واليسار، لم يمكنهم العبور كما قال الإمام. وجاه شمبر مع عدةً من عساكر ابن سعد، فوقف على فسطاط الحسين، وهو مضروب السرداق على حرم الرسالة، فقال: « عَليَّ بالنَّار لأحرقه على مَنْ فيه » فخرجت الجواري وهنَّ صوائح، فقال الإمام لشمر ، « أنت تحرق بيتي على أهلي أحرقك الله بالنار » . فمنعه حميد بن مسلم ، فلم يَتنع . وما انفاقَ يطلب النار حتَّى جاءه شبث بن ربعي، فصرفه عن ذلك. ثم إن الحسين صلَّى صلاة الزوال بأصحابه، وتقدّم سعيد بن عبد الله الحنفيّ وجعل بدنه وقاية للإمام الحسين، وقف يقيه بنفسه، وما زال حتى سقط على الأرض مصاباً وهو يقول: «اللَّهم إلعنهم لعن عاد وثمود . اللهمَ أبلغ نبيِّك عنِّي السلام وأبلغه ما لقيت من الجراح » ثمَّ قضي. والذين جعلوا أنفسهم للحسين وقاية جماعة من أصحابه. منهم حنظلة بن سعد الشباهي، وعمر بن قرظة الأنصاريّ، فكان لا يأتي الحسين سهم إلاّ اتّقاه، ولا سيف إلاّ تلقَّاه، فلم يكن يصل إلى الحسين سوء حتَّى أَثخن بالجراح، فالتفت إلى الحسين وقال: «أُوافيتُ يا ابن رسول الله؟ » فقال: «نعم أنت أمامي في الجنّة فاقرأ جدّي السلام وأعلمه أنّي بالأثر».

والقرض، كما يقول محقق هذا الوسف" « وأنّه قد ظهرت ذلك اليوم من تلك الليون الفراري والبدور السراري خجاعة طأرقة وجلادة صادقة ، وقد أثر من فقات ألمذائها أن الحجامة تلك الفنة القليلة ومسائعه في ذلك المؤقف، قد أدهمت تقول ذوي المقررة وفاقت خذا الفت والصفة، خيّ إنّ زوهر بن القيّن، ما سقط ولا تُمّل حتى قلّ منهم ماتة وعشرين فأراساً، وحبيب بن مطاهر التين وستّين من

١ \_ المرجع السابق.

أيطالهم. وكان نافع بن هلال كتب اسمه على أخواق سهامه وسقى نصاله السمّ، فقتل التي عشر رجلاً، ولمّا خلت كنانته من السهام قاتل بسيفه حتّى تكسّرت عشداه وأخذ أسيراً إلى ابن سعد قتله الشمر صبراً.

وروي ربيع بن تميم : « لمَّا دخل المعركة عابس بن شبيب الشاكريّ، وكنت أعرفه في الحروب بأنه أشجع فارس، ناديت؛ هذا أسد الأسود، هذا ابن شبيب فلا يبرزن إليه أحد؟ فوقف يطلب المبارز وينادي: ألا رجل؟ فلا يجاب. وقد أحجم ذلك الجمع الغفير كلُّهم عنه. فنادي ابن سعد ، \_ ويحكم أرجُموه بالحجارة . . فأحاطوا به وجعلوا يرجمونه بالصخور فلما رأي عابس ذلك نزع درعه ومغفره وألقاهما وشدُّ عليهما شدَّة الصقر على الرخم، فأقسم بالله لقد رأيته يطرد أكثر من مائتين. ثم رأيت رأسه بعد ذلك بين جماعة، وكلّ يقول أنا قتلته. فقال لهم ابن سعد ا ـ لا تختصموا فإنَّ عابساً لم يكن ليقتله رجل واحد ، بل كلِّ العسكر قتله ـ. ثمْ تقدُّم شوذب مولِّي شاكر فقال - يا أبا عبد الله أمَّا والله ما أمسي على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعزَ غليّ ولا أحبّ اليّ منك، ولو قدرت أن أدفع النسيم عنك أو القتل بشيء أعزَ من نفسي وروحي لفعلت. السلام عليك يا أبا عبد الله أشهد الله أنّي على هداك وهدي أبيك . . ثمّ استأذن وبرز فقاتل حتى قُتل. وعلى مثل هذا جُلهم، بل كلهم. فغي بعض الأخبار أنّ حبيب بن مظاهر، كان واحداً من السبعين الذين لاقوا جبال الحديد واستقبلوا السيوف والرماح بوجوههم وصدورهم والأموال تبذل لهم والأمان يعرض عليهم والبلاء المحدق بهم وبأهاليهم وهم يمتنعون أشدَ الامتناع، ويقولون لا عذر لنا عند رسول الله أن يصل إلى الحسين سوء وفينا عين تطرف، ولم يزالوا يبرزون إلى الحرب واحداً بعد واحد حتَّى قتلوا جميعاً.

ولم بين مع الحسين سوى لحسته من أولاده وخاصة أهل بيشه ، فاجتمعوا وجعل بودّع بعشهم بعضاً وبيكون. فقيل أول من تقدّم من بني هاشم، بنو عقيل، بدأهم بذلك عبد الله بن مسلم، ثم أخوه محمّد، ثمّ عنه جعفر بن عقيل، ثمّ أولاد جمعـفـر بن أبي طالب، ثمّ أولاد الحسين، ثمّ أولاد أميــر للمّومتين وهم يناهزون العشرة، ولكن الأصح أن أول من تقدّم من يني هاشم. كان عليّ الأكبر. كما في نعن زيارة الناحية - السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليلٍ من نسل إبراهيم الخليل -».

وعلى الجملة، فبعد شهادة أنصار الحسين «تقدّم إلى مكافحة الأهوال... أولاده وأولاد عمّه جعفر وعقيل. وأولاد إخوته، فأبدوا من الشهامة والكرامة والبراعة والشجاعة والبسالة والنجدة ما أدهش العقول والألباب، وفاق حدّ العجب والإعجاب، كما هو مقتضى شرف عنصرهم ونفاسة جوهرهم وقداسة ذواتهم. وجدُّوا واجتهدوا في إعلام كلمة الله ومواساة وليّ الله، أمّا علىّ الأكبر، فقد قال أرباب المقاتل إنَّه لم يزل يقاتل حتَّى ضجَّ العسكر من كثرة القتلي، ولذا لمَّا صُرع بضربة منقذ بن مرّة العبريّ، وحملته الفرس إلى معسكر الأعداء ، قطعوه بسيوفهم إرباً. وأمّا العبّاس، فناهيك عن شجاعته أنّه كان حامل لواء الحسين. وهذا اللّواء خُمل مع السَّبايا والصَّفايا إلى يزيد ، فلمَّا نشره لم يجد فيه موضعاً سالماً من رشق السَّهام وطعن الرَّماح وضوب السَّيوف، سوى موضع قبضة كف العبَّاس. فلمَّا نظر إليه بهذه الصفة أخذه العجب وجعل يقوم ويقعد ويقول؛ \_ أبيت اللعن ... أبا الفضل هكذا يصنع الأخ لأخيه . . وأعظم من ذلك قول بني أسد أن على المسناة بطلاً كلُّما حملنا منه جانباً سقط الأخر. ولم يختص ذلك برجالهم وأبطالهم بل ما بدا من غلمانهم وأطفالهم أدهى وأدهش. فهذا القاسم بن الحسن وهو غلام لم يبلغ الحلم، لمَّا نظر إليه الحسين قد بوز، اعتنقه وجعلا يبكيان حتَّى غشي عليهما. صلما أفاقاً استأذن عمة، فأبي ان يأذن له. فلم يزل يقبّل يديه ورجليه ويبكي حتّى أذن له. فانحدر إلى الميدان ودموعه تسيل على خدّيه وهو يقول؛ إن تنكروني فأنا نجل الحسن ... هذا حسين كالأسير المرتهن. فقائل قتالاً شديداً حتى قتل على صغر سنه اثنين وثلاثين فارساً، وقيل سبعين. وقد وجَهوا لمبارزته فارساً يُمَدّ بألف، فما لبث القاسم أن قسمه نصفين، وقد برز هذا الغلام وهو على أبهته ووقاره وشارته وشعاره، عليه رداءان وفي رجليه نعلان يتهادى إلى منيَّته كأنه يُزفَّ إلى مجلّة. ثم ثمّا انقط فصح ندله وهو يين الأسنّة والسيوف، كالبدر في هالته، وقف يشدّ نصح خله غير مبال ولا مكترف، كأن نقيبته الركيّة وجنان التابه، أبيا له أن يُشي في ميدان البسالة والإقدام خلق الأقدام، فينيا هو منحن بشد دفعه، أن ينته عليه معر بن معد الأروي،. فضريه بالسيف على أمّ وأساء، فوقع لوجهه وبادى، - با عقاله خالفتي علمه الحيث كالمقدّ وهند على العموق مثمة اللبت في الحرب، وضرب عمر تالله بالسيف، فالقاله بيده، فأشلتها من المرق، فصاح في الحرب، ومرت عمر تالله بالسيف، فالقاله بيده، فأشلتها من المرق، فصاح في الحرب، وحملت غيل أهل الكرقة ليستشفره و المتقبلة بمعروض و يحييك فلا يعينك، هذا والله يوم كمر والزه وقل ناصره منه اللا يعينك أو ليوبيك أو يحييك فلا يعينك، هذا والله يوم كمر والزه وقل ناصره منه أهدامه وقد وضع مدره على صدره بعاد، به وألناه بين القالي بالعار».

تم إن الجسين لما نظر إلى مصارع أنساره وأهل بيت والتفت يميناً ظم يز أحداد والتفت يميناً ظم يز أحداد والسعير بكياً واستقبر بكياً واستقبر بكياً واستقبر بكياً واستقب الثانية، وفائده الدينة، من موخد يخاف الله فيها وفائده الله على موخد يخاف الله فيها مل من مضيت برجود الله في إفائلتناً كالعلى إن من العابدين، في منت أن تلاوم بلا به من المرض، فقال « دميني با مشته أقاتال بين بدي ابن حسل ال

ثم عزم الحسين الذاء القوم بنفسه، فجداً إلى أخطياً للشودم برة النابة. فادىء و يا زينب يا أم كالقوم بيا سكية، يا فاطعة، عليكماً في السلام ه جعل يوسيفياً بسير والسكية والسيد لقلمة الله وقال لهارة والمستقرة واستشراً للهلاء والعلم أن أن الله حافظكم حواميكم وسيتجيكم من شراً الاعداء ويعدنماً أعداكم يأمواع المذاب ويعرشكم من هذا البلة بالنواع النم والكرامة، فعلا تشكوا ولا تقولوا بالسنكم با يقتص قدري ويحدة أحركم». ققالت: ويا أية استسلمت للموت فإلى من تكتّا؟ ه فقال: ويا نور عيني كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا مينيّ ورمعة الله ونصرت لا تفارقكم في الدنيا ولا في الأخرة، فاصيري لقضاء الله ولا تشكي فإنّ الدنيا فائية والأخرة هي الباقية ». وبعد أن فرخ من وداع الأهل، إتحدر إلى المعركة موشناً الغرم على

عندما لم يبقَ مع الحسين سوى نفر قليل من المدافعين، وكان قد قُتل من بنيه اثنان؛ عليّ، والقاسم، صعب على أيٌّ من جند الكوفة أن يوجه إلى الحسين ضربة قاتلة. إلى أن هجم عليه رجل من كندة، اسمه مالك بن النُّسير، وضربه بالسيف على رأسه، فأدماه، واكتفى الحسين بأن دعا عليه بسوء المصير. وبينما الحسين على هذا الحال، جاءه طفله الصغير عبد الله، وإذ ضمّه إليه، رماه رجل من بني أسد بسهم ذبحه فوراً. وهو بين يدي أبيه الذي صاح قائلاً « ربّي إن تكن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير وانتقم من هؤلاء الظلمين». فكان هذا ولده الثالث الذي يُقتل أمام عينيه. ولم تمض لحظات، حتى رمي كوفيّ أخر. هو عبد الله بن عقبة الغنوي، ولدأ أخر للحسين، هو أبو بكر، فقتله. وعندما اقترب من الخسين طفل من أبناء أخيه، وهو يلعن الأعداء، ضربه أحدهم بالسيف فقطع يده، فراح الطفل يصبح : « يا أمَّناه » . واعتنقه الحسين قائلاً : « يا ابن أخي إصبر على ما نزل بك فإنّ الله يلحقك بأبائك الطاهرين الصالحين، برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وعلىّ وحمزة وجعفر والحسن ». وأضاف: «اللهمّ أمسك عنهم قطر السما، وامنعهم بركات الأرض! اللهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقأ واجعلهم طرائق قدداً ولا تُرض عنهم الولاة أبداً. فإنّهم دعونا لينصرونا فعدَوا علينا فقتلونا " x .

وهنا امتشق الحسين سيفه وراح يصارع، «فحمل على مهاجميه من كلّ صوب، ولم تنفع نداءت أخته زينب وقولها إلى عمر بن سعد؛ - يا عمر أيُقتل أبو

١ ـ المرجع السابق.

عبد الله وأنت تنظر إليه ك بالرغم من أنّ ابن سعد قد يكى، وسالت دموعه على خذيه وطيته »، إلاّ أنّه صرف وجهه عن زينب، دون أن يعود عن تنفيذه لقرار ابن زياد.

## ويصف المؤرخون أخر مأساة الحسين بالتالي:

« كَانَ عَلَى الحِسين جَبَّة من خزَّ، وكان مُعتماً مخضوباً بالوسِمة، وقائل راجلاً قتال القارس الشجاع يتَّقي الرمية ويفترص العودة ويشدَّ على الخيل وهو يقول: \_ أعلى قتلي تجتمعون؟ ... أمَّا والله لا تقتلون يعدي عبداً من عباد الله، الله أسخط عليكم لقتله منَّي أ وأيم الله إنَّى لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثمّ ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون! أمّا والله أو قتلتموني الألقي الله بأسكم بينكم وسفك دماءكم ثم لا يرضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم الصدَّاب الأليم .... ومكث طويلاً من النهار ، ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه، ولكنَّهم كان يتَّقي بعضهم ببعض ويحبُّ هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء، فنادى شمر في التاس ، \_ ويحكم ماذا تنتظرون بالرّجل؟ اقتلوه لكلتكم أنهاتكم لـ فحملوا عليه من كلّ جانب، فضرب زرعة بن شريك التميمن على كله اليسري، وضرب أيضاً على عاتقه، ثع انصرفوا عنه وهو يقوم ويكبو ، وحمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس النخمي فطمته بالرمح فوقع وقال خولي بن يزيد الأصبحيّ - إحترّ رأسه .. فأراد أن يفعل فضعف وأرعد ، فقال له سنان ؛ \_ قتّ الله عضدك ! \_ . ونزل إليه فذبحه واحترّ رأسه قدفعه إلى خولي. وسُلب الحسين ما كان عليه، فأخذ سراويله بحر بن كعب، وأخذ قيس بن الأشعث قطيقته وهي من خزّ ، وأخذ نطيه الأسود الأودي، وأخذ سيفه . رجل من دارم ، ومال الناس على الورس والحلل والايل فانتهبوها، ونهبوا لْقُله ومتاعه وما على النساء... ووَجِد بِالحِسينِ ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير الرمية ' ع.

تلك كانت ماشوراء كربلاء وقد قتل فيها، إضافة إلى الحسين، أكثر من قصائين، منهم أربعة من أبنائه، وفلاقة من أبناء أخيه الحسن، وخمسة من إخوته، وأثنان من أبناء متح بعقر، وخمسة من أبناء عقه عقيل، وأربعة من الأنصار، والناقون من أمحابه".

١ ـ راجع ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ٧٨ ـ ٧٩

راجع ابن الأثير، الكامل، ج £ ص ٩٠٠- ٩١١؛ المسعودي، مروح الذهب، الفقرة ١٩٠٢ إلى ١٩٠٧، ٥
 م ١٤٠ إلى ١٤٠ اليطني، ج ٢ ص ١٤٠٠.

وبعد أن قتاوا الحسين، أسو عمر بن سعد أصحابه أن يوطئوا خياهم جنّة الحسين القطوعة الرأس، فاتأثب بالذلك إسحاق بن خَيْرة الحضريم في نشر معه قوطئوه بخياهم، ودق أهل القاضرية، وهم قوم من بني غاضرة من بني أسد، الحسين وأصحابه بعد قتاهم بيوم أ ».

ما أمّا رأس الحسين، فقد أرسل إلى عبيد الله بن زياد، الذي أرسله ليزيد بن معارقية بمشرق، وأرسل مع رأس الحسين من سلبوا من أهل بيت، مخفورين، وبينهم عليّ بن الحسين، وبناته، فاطلعة وسكينة وزينب، وأخته، زينب، واسرأة الحسين، الزياب بنت لموكا القيس ".

ومن دمشق، أرسل يزيد ألّ الحسين إلى حيث ستنتقل الأحداث بعد مقتل الحسين؛ إلى الحجاز، وتحديداً إلى المدينة.

١ ـ المسعودي، مروج الذهب، الفقرة ١٩٠٩ ٥ . ١٤٧ ١ ـ راجع ابن الأثير، الكامل، ج ١ ص ٨٨ ـ ٨٨.

### الفصل الرابع

# بين الحسين وابنه على

\_حركة التوابين \_ المختار بن أبي عُبيد

\_ محمد ابن الحنفية

\_ الكيسانية وفرقها

كما أن القضاء على عليّ من أجي طالب، لم ينه الشيعة، في عهد مداوية، وكذلك القشاء على الحسّن فإن تقل أخسين ويضى بنه في عهد يزيد بن معاوية، لم يحقّل للأمويزي مدفعي في القضاء على الخطر المبعد بهائياً، وإن كان يزيد قد أمّن بذلك لنفسسه است صرار الوالية، ولكن يوت بويد سنة 1 مر 7 / ٦٨ - و 7 / ٢٨ - و 1 مراح المبعد بن أعسال الشام من ثلاث وفلاتين سنة، بعد ولاية استمرت ثلاث سنين وأساعية أصبح والمائية الشهر، والمائي الموقع الشاني، الذي لم ويلق حلارة والمنافقة على مدا من موت أبيه يزيد وتسنّمه سنة الخلالة الحريد وهو على مبدل الشريعة، عاملة في الكونية ويوماً من موت أبيه يزيد وتسنّمه سنة الخلالة ألى ويلان المنافقة المخالفة المنافقة المكل الأسواق من حيث كانت المنافقة المنافقة المنافقة الذي بايوط أمروان من الحكم، الأمروان وطالفة الذي بايوط أمروان من الحكم، الأمروان منافقة الذي بايوط أمروان من الحكم، الأمروان منافقة الذي بايوط أمروان منافقة الذي بالأيور، مدهنتال المستى في كوبلاران منافكة المنافقة الذي بايوط أمروان منافقة الذي بالأيور، مناقلة الذين بايوط أمروان الذين بايوط أمروان المنافقة الذين بالوط أمروان منافقة الذين بايوط أمروان منافقة الذين بالرئير، بدء منتال المستى في كوبلاران منافقة المنافقة الذين بالرئير، بدء منتال المستى في كوبلان

#### سركسة التسوابي

قبل ذلك التاريخ، وإثر مقتل الحسين وأهل بيته في كربلاء. كانت قد ظهرت في الكوفة حركة الذين غرفوا بالتوابين.

كان على رأس هؤلاه ، سليمان بن صرد اخزاعيّ، ومعه أرمة المرون من قادة الشيمة هناك، مم ، المسبّب بن تجية الفراريّ وهو من أصحاب عليّ بن أبي طالب، ومهد الله بن سعد بن تقيل الأزديّ، وعبد الله بن وال التيميّ، ورفاعة بن شدادًا «أجليّ:

كان مبحث هذه الحركة، شعور بالنّدم على ما بدا من شيعة العراق إزاء الحسين بن عليّ. وقالوا: «لقد كنّا كاذبين في كلّ موطن من مواطن ابن بنت نبي الله (سم)، وقد بلّقنا قبل ذلك كتبه ورسله وأعذر إلينا، فسألنا نصره غزداً وبدءا

راجع المسعودي، مروج الذهب، الققرتين ١٨٥٦ و ١٨٨٦ ٥ ١٥٠٥ والفقرتين ١٩٦٢ و ١٩٦٢ و ١١٩٢٠ .
 ١٩٨٨ قابل ابن الأثير ، الكامل، ج ٤ ص ١٦٥ وما بعدها . وهو يرجع أن يزيدا مات عن ١٨ سنة.

وعلانية، فيخلنا عنه بأنفسنا حتى تُثل إلى جانينا، لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جادلنا من بألسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا، فصا مذرًا عدرتنا وعد لقاء دينيا وقد تُثل لينا ولد حيب وذرّت ولسلد؟ لا والله لا مفر دور أن تقتلوا قائله وللوالين عليه، أو تُثنلوا في طلب ذلك، فعسى ربّنا أن

لقد كانت هذه الحركة فريدة من نوعها في ظاهرات التدين، وكان مبعقها ضعوراً باللذنب، وخوفاً من الله ، وهي من الحركات النادرة في تجزّها الكامل عن الديويات، قد ميكن عند هؤلاد التوابين أي هدف ماذي أو سياسي، حل ما كانوا بين من حركتهم التي وضعواً لها هدفاً ، وكانل تاليل أضحين والموالين لهم، أو أن يُنتاز في طلب ذلك ، يمنى أخر، هي حركة التحارية تكثيرية، وكان واضحاً لأصحاب هذه الحركة ألّهم إلنا سيموتون، وقد مشوا في قرارهم التكثيري الوهيب الناهاية،

ولَّى التوابون عليهم سليمان بن صرد الخزاعيّ. وقد عبّر سليمان عن عمق مفهوم هذه الحركة في خطبته الأولى، بعد تروّسة لها. إذ قال:

- "أنا مده الخوار خالفة الأجراز الحواز إلى طا العراق الإيكان حدة المهداء وحفث " أن عدد المهداء وحفث المرازة وصف العرازة الخوارة المواقع المعرفة والمساورة المهداء السروحة على العراز الخالمة العراز المساورة المهداء السروحة على العراز على المعدود إلى المائم المعدود إلى المائم الما

اجرا الأثير، الكامل، ج ٤ ص ١٥٩ : راجع المسعودي، مروج الذهب، الفقرة ١٩٧١ : ٥ - ٢١٢ و
 ١٦٢ والطبري، ٢ - ١٠٠ إلى ٥٧٥

٢ - سورة البقرة. ٢ : ١٥

الأعناق حين علموا ألفهم لا ينجيهم من عظيم الذنب إلاّ التقل، فكيف يكم لو دعيتُم إلى ما ذهوا؟ أحدّوا السيوف وركبوا الأسنّة هوأعدّوا لهم ما استطعتم من قرة ومن رباط الحيل حتى تدعوا وتستنمروا؟

ما أن أسس التوابون حركتهم، ووضعوا أهدانهم، وقروا أن يحرسوا على سريتها، متن راح المؤسس من الله من راح المؤسس من الله من راح المؤسسة من راح المؤسسة من راح المؤسسة من راح المؤسسة أن المؤسسة المؤسسة أن المؤسسة أن المؤسسة أن المؤسسة المؤسسة أن المؤسسة أن المؤسسة المؤسسة أن المؤسسة إلى المؤسسة أن المؤسسة إلى المؤسسة إلى المؤسسة المؤسس

أمام هذا الواقع. قرّر قادة التوابين أن يسيروا بمن حضر، ذلك وأن الكاره لا ينفع. ولا يقاتل إلاَّ من أخرجته النيَّة s. وقرّروا وألاَّ ينتشروا أحداً وأن يجدّوا في الأمر s.

قبل أن يأمر ابن صرد بالتوجّه لقتال عبيد الله بن يزيد ، الذي اعتبروء المسؤول الأول عن قتل الحسين، وقف هذا القائد الشيعيّ الانتحاريّ الكهل، ليقدم على آخر وتصفية » لأتباعه، إذ قال:

و أيّها الناس، من كان شرح يويد بخروجه وجه الله والأخرة فذلك منّا ونحن منه. فرحمة الله عليه حيّاً وميناً، ومن كان إنّما يريد الدنيا قوالله ما نأتي فينا بأخذه وفنهمة

۱ ۔ سورۃ الانفال . ۲۰۱۸ ۲ ۔ راجع این الاثیر ، الکامل ، ج ٤ ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱

ربع بن ، چر . سمی ع د س

نقتمها ما خلاف رضوان الله، وما معنا من ذهب ولا ففلة ولا مشاع. وما هي إلاّ سيوفنا على عواتقنا، وزلاً تشرّ البلغة، فمن كان ينوي غير هذا قلا يستجنا ۽.

لم يودّ هذا الموقف النادر في يد، المعارك في تلك الآيّام إلى ارتداد أيّ نضر من الآلاف اختمسة المستنفرة، بل قالوا: « إنّا لا نظلب الدنيا وليس لها خرجنا إنّما خرجنا نطلب التوبة والطلب يدم ابن بنت رسول الله نبيّنا (سم)».

في هذه الأثناء كان ابن الزيبر ، بعد أن بايعه أهل السواق، قد استعمل على الكوقة عبد الله بن منظي الدورية، وأرسل معه اليها إيراهيم بن محتف بين بالمحة. ومنعما تأكد أفرا الكوقة عن التواريا من مهاجعة ابن يزيد تكفيراً وتوقيد تغيب عنه أولكك الذين اشتركوا في قتل الحسين فوقا من التوابين، وكان عصو بين معد بيبت اليابة في تلك الأنها في قدر الإمارة خوفا متهم، وعندما وصل الوقد القاداء وإن المسلم إلى حيث تجمع التوابية عن محتف الدين من المناب الوقد قفاله : وإن المسلم أخو المسلم لا يعقرون ولا يقت، وأثن أجراننا وأهل بلدنا وأرمب أهل مسر خلقه الله إلياء فلا قدمونا بالمسلم ولا تتقموا عددنا يخورجكم من جماعتنا، أميرها ما أخواز القال الينة من الموابقة الإمارة بالإمارة ، قد عرض على قائدهم خراج خوض إن مم أخواز القال الدينة على الروزة على الزيالة والمناب و سن من الله وفد، الأن الأسلام مم أخواز القال الدينة على الورزة على الرائع الأساورة ، هم سن من الله وله، المناب وسن الله الدونة على الروزة على الروزة على الروزة على المناب و سن من الله وله، المناب المناب المناب المناب الأساد والمنا الأسادين أمي المناب المناب المناب المناب المناب المناب عن سنة بين المناب والمناب المناب المنال الأسادين أمي المناب المنا

كان قد بلغ التوابين أن عبيد الله بن زياد ، الذي يعتبرونه وابن اللناسق. الذي تقال الخسين ومباً الجنود عليه وقال الا أمان قد مددي دون أن يستسلم قامضي فيه حكميه ، قد أقبل من الشام يجدود ، فقروا هواجهته فيل وصوله إلى الكوفة. طبخورا قتاله مساء الخالف من ربيع الأخرستة ٥٥ هـ / ١٧٤ م. وقريقها وأفي الأمراضية الإسراعية من ذلك إلى قبر الحسين ، وفقنا وسلوا صاحوا سيحة واحدة، فما زئي أكثر باكيا من ذلك

١ ـ المرجع السابق، ص ١٧٧

اليوم، فترخموا عنده من خذلانه وترك القتال معه. وأقاموا عنده يوماً وليلة يبكون ويتضرّعون ويترخمون عليه وعلى أصحابه، وكان من قولهم عند ضريحه:

واللهم أرم حسيناً أشهيد ابن الشهيد ، الهديق ابن الهديق المنتيق ابن المدنيق . اللهم فال تشهدك أن على دينهم وسيناهم وأهداء فاللهم وأولياء محتيهم، اللهم إنّا خذاتا ابن بنت دينياً على الله خياء وعلم طاهة وعلم عامل عامل عا وارحم حسيناً وأصحابه الشهداء الشديّان، وإنّا لشهدك أنّا على دينهم وعلى ما أكارا عليه. ابن لنقل عال وتوحمنا لكونز عن المقارض (أع.

ويوصونهم إلى قرقيسية، أفادهم شيخها أنهم سيواجهون في قتالهم قوى خمسة أمراء هم الخمين بن ثمره و فسرحبيل بن ذي الكلاع ، وأدهم بن مُحرز، وجبلة بن عبد الله اختصم، إضافة إلى عبيد الله بن زياد ، في عدد كثير و مثل الشوك والشجر ع. لكن هذا التنبيه لم يتنهم أيضاً عن عرصهم، بل زادوا حماساً

١ \_ المرجع السابق، ص ١٧٨ \_ ١٧٩

وكانت الواقعة في مكان يعرف بعن الوردة، ويرخِح أن هذا المكان يقع عند مثنى أغانيور بالفرات. وهو اليوم من الأراضي السوى المحافقة الجوزة. هناك التقي التوابون أضعاف أعادهم من الجيش الأموي، وبالتائهم تكان المستعيت، لا بل المتحر وقد تمكن التوابون من قتل عدد كبير من هذا الجيش في معارات التحارية، سلاحها السيف والقوس والعمود ، وكان قائد التوابين، سليمان بن صدر ، من بين أول التناس، فتم قال المناب المتعادة في القيادة، بتوالي: السين بن فيه، تم جد الله بن سعد بن قبل.

من الحوارث الشردية التي جوت في معممة يوم عين الوردة، والتي من شأن يعتبه أن يساعد على التعيير الصحيح عن حركة التواجي، أنّه كان بينهم رجل يدعى عبد الله بن عزيز الكنائي، جاء يقائل أن اللهام ومعد الطفل، معتبد، وعندما التي تمنّ من الهبالات، ذاتك بني كنانة من أهل الشمام، ومأسمهم ولده ليوسلوم التي التوسلوم التي التوسلوم التي ترفق التي التي روضوا عليه الأمان، وكنّه أبن من القائلة حتى ثلال.

كذلك كمان بين الشوابين رجل حيثيري، هو كسرب بن يزيد. وإذ كمان بين مقاتلي الشام هميريون. على رأسم ابن ذي الكلاع، وقد وجدوا ابن قبيلتهم في وضع للمكرم على أجله. عرضوا عليه الثمان، فأبهاب، وقد كنّا أمنين في الدنيا وإنّما خرجا نظلب أمان الأفرة، ويقي يقاتل شش قتل.

ولا شاق في أن الاطلاع على بعض كلمات قادة التوابين يومذاك، من شأنه أن يفسر بعض الخلفيّات لمثل ذلك الإصوار على الشهادة، من تلك الكلمات، ما استعمل أحد قادتهم، (طاعة بن شداد، عندما استلم الراية، إذ خطب في المقاتلين فائلاً،

و من أراد الحياة التي ليس بعدها موت، والراحة التي ليس بعدها نصب، والسرور الذي ليس بعده حزن، فليتقرب إلى الله بقتال هؤلاء المأيز، والرواح إلى الجنة " ع ...

ا \_ المرجع السابق، ص ١٨٤ و راجع: اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٥٧؛ المسعودي، مروج الذهب، الفقوة ١٩٧٩ \_ \_ ١٩٨٨ : ٥ عـ ١٦٦ إلى ١٦٠ .

لكن الحليب بهيد الكلمات، كمان القدائد الأخيير في تلك الممركة. إذ ينهايتها مع خلال الليار المستوع من غام ما إلموت من التوايين، وكان أكترهم معياراً فساروا لهلا إلى توقيسية، حيث خلافات أنها بعد أنها بنسائة عيشها المناقة فيشها المناقة فيشها المناقة ويتمام المشتيارا بالميكا، والنواح، واعتبروا بأنهم والصبة الذين عقام الله لهم الإجريز من المسروان والمنهي علمها من تقواء ... واطلعة منها خلط خلود ولا ريا روزة إلا كان قواب الله له نوالدي الله علم الذياباً

لقد كانت ظاهرة التوايين هند الشيعة، ذات تأثير عميق في مسارهم التاريخ عميق في مسارهم التاريخ لا بل موف قبل المسارهم التاريخ لا بل موف قبل المسارة المس

وإذا كانت الدواقع اختيشية الوائسحة خركة التوايين دواقع محض دينية تكفيرية، من متطلق وجوب قتل كتلة الحسين وأهد لوي الأ قالوت في سبيل ذلك، فإن طلب القال للحسين وأهله لوي يوم) مجرداً من الغابات السياسية والسلطوية، حتى إن بعض الطموحين في حبال القيادة، قد جعلوا من تلك المسألة أحياناً وسيلة بلطية العداقيم، كما هي خال مع ملكنار بن أبي عبده .

### المضتسار بن ابي عسيسيد

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عون بن عفرة بن عوف بن ثقيف\ .

تختلف الأخبار المنقولة عن المختار، إلى حدّ التناقض. فبينما بعضها يفيد

١ ـ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ٨ - ١٨٩٠

بأن المواطف التي كانت تحرّك المختار، إنّما هي عواطف صادقة نحو أهل البيت، يفيد بعضها الأخر بأنّ ما كان يحرّك المختار، أنّما هو طلب الرعامة والدنيا. وبغض النظر عن استشاجات السابقين، قد يكون في بعض السرد السريع لظاهرة الرّجل بالاستناد إلى أوثق المراجع، ما من شأنه أن يكشف عن الحقيقة المجرّدة.

أول ما يظهر اسم «المختار بن أبي عبيد» كان في مجال تأريخ الأحداث المتلقة بتازل الخسن بن علي بن أبي طالب عن الملائة لمادوية بن أبي سفيان، يعد أن تخلّق عنه أهل الكوفة، وطعوده، وسليوه وهو في المدائن، نفضر الحسن بعد ما فحرار، وحلى التصورة البيشاء، وكان الأمير على المدائن، سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عميد، يومها، قال المشتار احدثه « هل لك في الفنى والشرف"ة قال عمد معده وها طالاً» فقال المختار « وتسترفق من الحسن وتستأس به الى مصاوية » فقال له عنه ، « هلك لمنة المعالدة أثير المرابل الذي المرابل الذي المنافقة بيس الرجل الذي الا

كان ذلك سنة ١٠ هـ / ١٢ هـ / ١٢٦ م. ويقيب اسم للخشار عن الأحداث عشرين سنة، إلى يوم جاء مسلم بن عقبل مبدولاً من قبل الحسين بن على إلى الكوقة، إذ كان المفتار هي قرية له تدعى لقضاء ... فأقبل المفتار في مواليه إلى الكوفة ». الدك نادت المستقدة في ذلك الوقت، وتسبب المفتار وتعيمه لما كان منه في أمير الحسن .. حين مثمن في ساباط وخمل إلى أيضيق المفاتل ؟ ».

ما أن وصل المختار إلى الكوفة حتى قبض عليه عبيد الله بن زياد ، وكان لا يزال والهاء ، وأودعه السجن بعد أن شربه على وجهه يقفيت جرح عيد . ويقي المختار في سجر الكوفة إلى ما بعد مشتل الحسير ، إذ تكن من مراسلة سهره عبد الله بن عصر بن اختابات روح أخته سفية ، خاليات شعاعت لدى الحقايقة بديره بدر معاوية ، وقد تجاوب الخليفة الأموي الشفاعة ابن عمر ، وأرسل إلى ابن زياد يأسره

١ .. راجع ابن الأثير ، الكامل، ج ٣ ص ٤-٤

١ ـ راجع ابن الأثير، الكامل. ج ٤ ص ١٦٨

بإطلاق المختار . لكنّ ابن زياد لم يسمح للمختار بالبقاء في الكوفة بعد إطلاق سراحه، بل أمره بمفادرتها بخلال ثلاثة أيّام' .

وبينما كان المختار مشجها إلى الحجاز، قال لمن سألوء عنا أساب عينه: «خيطها ابن الزائية بالقضيب فصارت كما ترى... قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأعضاء إربا أرباً ».

إلى هنا يُسجَّل على المُختار ملاحظتان الأولى أنّه هاوي «غنيّ وشرف» وإن كان الثمن تسليم الحسن إلى معاوية. والثاني حقده على عبيد الله بن زياد الذي مرّق له عيته.

ويصل المختار إلى الحجاز، حيث ابن الزيبر ما زال يحاول سراً جمع الأنصار لما يعتم عليقة، بعدما قال الحسين، وكان هده هما من أسراف الدينة قد رفس يسامية عزية من ميدهما قال الحسين، وكان هده همها من أسراف الدينة قد رفس فرط هذا الأخير من المدينة متوجها إلى الطائف، ويقي هناك سنة كاملة متقلط عن سراكر القرار الإسلامية، ووقال والح يعان يأنه و صاحبه اللفسيد ومسير الجنازين ع. قد عد التي المدينة، حيث معتم أنسار ان الزيب من جديد بد بد المواقع المواقع على من حيث جديد بد تريث والأنسار وتقيف ولم يتي قبيلة إلا وقد أثاد زعيسها فيام هذا الزيبل، يقوشه والأنسار وتقيف ولم يتي قبيلة إلا وقد أثاد زعيسها فيام هذا الزيبل، يقوشه (التي منته).

ويعد محاورة قصيرة، الشرط بخلالها المختار على ابن الزئير أن «يستمين به على أفضل عمله» تمّت المبايعة، وأقام عنده، واشترك في قسال ابن الزئير ضد المجيش الأمويّ، وأبلي أحسن بلاه، وقائل أشدّ تمّال، وكان أشدّ الناس على أهل الشام ». وإذ مات يزيد، واستتب الأمر لابن الزئير في العراق، وقد يشس المختار

١ راجع اليعقوبي . ج ٢ ص ١٥٥٠ ابن الأثير . الكامل . ج ٤ ص ١٦٨ \_ ١٦٩
 ١ بن الأثير ، الكامل . ج ٤ ص ١٦٩

من توليسه من قبل ابن الزبير . وكان قد علم أنّ أهل الكوفة «لو كان لهم من يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض» شدّ رحاله إلى الكوفة " .

قبل أن يصل المختار إلى مستقرة الجديد. مرّ على القبائل التي كانت تدين بالولاء لأهل البيت. وراح يبشّرهم يقرب الانتقام لدم الحسين. ويقول: « أبشروا بالنصرة والقلج... أتاكم من تخبّون ».

وإذ كان أبن علي" مصحة بن الحنفيّة، قد رفض أن يبامع لابن الرّبُير، وكانت الملاقة بينهما على أسوأ حال، فلدى وصول المختار إلى مسجد الكوفة، وقدوم الشيعة إليه، دعاهم إلى منزله، وهناك أبلغهم بالثالي:

 وإن المهدي ابن الوسي بعثني إليكم، أسيناً ووزيراً ومنتخباً وأسيراً وأمرني بقتل المحدين والطلب بدم أهل بيته والدفع عن الفعفاء، فكونوا أول خلق الله إجابة" و.

أنّا دائهدة إن الوسيّ ه فالمُسود به «حدّ ابن أطفقية، ويقضع من السيفة أنّا والمهدق أنّا كان السيفة أنّا كان المتحرّا أنّا بالسيفة السيفة، إنّ لم تكنّ السيفرا أنّا وهذه أوّل إلسادة والمُستاء، في المُمتاراء التنافية المُستاء، عن السيفة أنّا المُستاء، عن اللّا يأنّا موسّسها، المنافقة أنّا المنافقة المنافقة وسيكون لهذا البحث مناف.

عندما وصل المختار إلى الكوقة كان التوابون في صدد التجتع للبده بحركتهم، فعاول المنتار أن يتبط الناس عن الباع حليمان بن صرداً ، وقال ، وإلى ا وارا سليمان ليس له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور، وإنها يريد أن يخرجكم فيتمثلكم ويقتل نفسه، وأنا أعمل على شال نقل في وأمر يَيْن في عن وليّكم، وأقتل عدوكم

١ - راجع أبن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ١٧١ : اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٥٨

٢ \_ أبن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ١٧٢ ٢ \_ راجع: الطبري، ٢ - ١٥٤٠ للسعودي، مروح الفصب، الفقرة ١٩٧١ - ٥ ـ ٤

<sup>.</sup> راجع الطبري، ٢ - ٥٤٠ المسعودي، مروح الذهب، الفقرة ١٩٧٩ - ٥ - ٢٦٤ البن الأثير، الكامل، ج ٤ ص. ١٧٢.

وأشفي صدوركم، فاسمعوا قولي وأطيعوا أمري، ثم انتشروا ». ولقد تمكّن المختار فعلاً من سلخ عدد كبير من أولئك الذين كانوا بايعوا ابن صرد.

ولمّا سار التوابون للانتقام لدم الحسين، فإن عاملي ابن الزّنير، عبد الله وإبراهيم، قد خشيا من تفاقم أمر للمُتار، فاعتقالاه، وفي سجنه في الكوفة، راح المُختار بردّد على مسامع حرّاسه ومن يستطيع أن يسمعه من أهل الكوفة،

وأما ورب البحار، النخيل والأسجار، والمهامة والنفار، ولللاكلة الأبرار، وللمطفيخ. الأخيار، (النفاق كل جار، جاكل لدن خفار، وميقد بنان، وجموع الأنسار، ليسوا يمل أعمار، ولا يعزل أصرار، حتى إذا أقمت صود الذين، وزايلت تسبب سدع المسلمية، ويشيخ لميل صدور المؤمني، والركت قار النبيج، لم يكبر علي زوال الذنبا، ولم أحفل بالموت إذا أنن أ هـ.

مِنًا عاد الناجون من التزاين بعد معركة عن الوردة، وقد تأكّد لهم أن ما يُنههم إليه المختار من أن سليمان بن صرد إنّما كان ديغرجهم فيقتلهم بهقشل فقسه » وكان على رأس العائدين الناجين وفاعة بن شدّاد البجلي، أرسل المختار من سجته إلى وفاعة يقول،

بالديد في مديناً المصندة الذين مثل الدافق الأحرج بن امراو اليهم فعلم من قالوا، أنا ويرون إنساء مثلاً مثلاً المنافق مؤود والريام إلى الدون الدافة المأسود المؤافقة المنافقة ا

لًا قرأ التوابون الناجون كتاب المختار ، أجابوه ، « إنّنا بحيث يسرك . فإن شئت أن نأتيك ونُخرجك من الحيس فعلنا » .

١ \_ ابن الأثير ، الكامل، ج ٤ ص ١٧٢

٢ \_ المرجع السابق.

وكذا قد عرف المختار كيف يستوعب شيعة التوايين الباتين. إلاّ أنف كل لهم استمادهم التحمام السيخر، وأجابهم بأنه و خارج أبي وقات فيهب و ذلك أنه كان مرة أخرى، قد راسل صهور، ابن عمر من افطألب، يظلب إلله أن ينشأ فيه إلى عاملي إمن الزوير، عبد الله وإيراجهم وهكذا حصل و فتشامه وأخرجاه من السجن، وضعاء، وخلفاء أنه لا يستجهما فائلة ولا يخرج عليهما ما كان لهما السجن، ونصعاء، وخلفاء أنه لا يشهرها عند الكمية وعاليكة أحرار ذكرهم وأتفاهي،

وإذ أصبح المختار حرًا. في داره، قال للمقرّبين منه؛

ه قاتلهم الله ما أحسقهم. حين يرون أتني أهي لهمها أثنا حلفي بالله فإنشي إذا حقلت على يبن فرايات خيرا منها تشرت عن تيمياً وخروجي طبهم طير عن كني عنهم. وأنا هدي الدن و وعنداً إماماتيك فهم أهور علي من يستقد فوددت إن لم ني أمري ولا أمثلك بعده علوكا لبداء .

وفي وقت قصير الستقطب المختار شيعة العراق، الذين وثقوا به، وبايعوه على القتال معه. وعندما قويت شوكته، عزل ابن الزئير عبد الله بن يزيد وإبراهيم ابن محمّد ابن طلحة، واستعمل عبد الله بن مطبع مكانهما .

جزيه العامل الجديد كوقف معتبر فور وصوله إلى الكوفة واعتلائه المثير وقوله و إنه سينيع وسينة عمر بن الخالب التي أوسى يها عند وقائده وسيرة عثمان بن فائد ، فكان وجارس من كتلم معران مستال الثانى و ... لافريق أن أن لسال في فينا إلا بسيعرة على بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى علك، ولا حديثة في سيرة عشان في فينا لا في أنفسنا، ولا في سيرة عمر بن الخالب فينا. وإن كانت أفون السارة على، وقد كان يقعل بالناس خيراً ». فما كان يوسع على المناس والم

لد يض سوى أيّام قليلة على تسلّم الوالي الجديد مهامّه، حتّى جاء المختار

وبضعة عشر من أنصاره، إلى إبراهيم بن الأشتر النخعي ومعهم كتاب من محمّد ابن الحنفيّة، فيه التالي:

ومن محمد القيدي إلى إبراهم بن مالك الأستر . سلام عليك والي أصعد الله إلياد الدي لا إله الأهر - أما بعد الآي قد بعث إلياكم وزيري وأسيني الذي ارتفيت قصمي وأسرته يقتال هنوي والطلب بعداء أهل بيني، فاليقي معهم ينسك و مشيريات ومن أغناغه ولك إن نصرتني وأجدت معراتي كانت لكه بذلك هدي يطبقة ، ولك أشاة الحل وكان جيش هاز وكل مسرونس وقتر فقوت عليه فيها بين الكوفر والعني بالا الشام أ .

تعجّب إبراهيم الأستر لأن يكون محمد ابن اختية قد اقب نفسه في كتابه به «المهجرة» وقد أقصح عن تعجّه أمام المشار وجماعته يقوله» الا كتب إليّ 
ابن الطفتية قبل اليوم وكتب البه خله يكتب إليّ الأ باسم وساليه ». فلك الإنّ المشتر بسمة الكتبار ، شهيد 
المشتار « وال ذلك واسا وها زمان ». وإلى تسكك الأستر بسمة الكتباب ، شهيد 
أشياه شيعة الكوقة، عندما جاهم المكتار منهيا أنه مفون من قبل محمد ابن 
الشيئة، قرورا التأكم من سمة هنا الانصاء أقصوا إبن اطفيته وأخروه من انصاء 
المثتار ومتوته لهم بأن يؤازروه في الطلب بدم الحسين وأهل بيته، فأجابهم محمد 
ابن المثتلر ومتوته لهم بأن يؤازروه في الطلب بدم الحسين وأهل ابيته، فأجابهم محمد 
ابن المثتلر ومتوته لهم بأن يؤازروه في الطلب بدم الحسين وأهل ابيته، فأجابهم محمد 
وقد اهتير أشراف شيعة الكونة جواب ابن الخنية تصديباً الانصاء المختار، فرجعوا 
إلى الكونة، والشيورا غت لوان وإذ سع إيراهي الأشتر ما سعم: زاح من صحر 
المحراء في المؤتم ، وأجلس المُختار المؤتم الشيعي بلا 
المجازع في الكونة، وأسبست كل اللووف طوائية لمن أخل القام بشرته.

ا "أشتر التخيي (ابراهيم بن مالك) (ت ٧٦ هـ / ٩٠٠ م) قائد نسجاع قاد جيش المغتمر التقفي في
 معركة الخازر في شمالي العراق.

٢١٦ - ٢١٥ أمل، ج ٤ ص ٢١٥ - ٢١٦
 ٢١٦ - ١١٤ ص ٢١٥ - ٢١٥

بدأ المختار حركته بالشورة على عامل ابن الزّبير في الكوفة، عبد الله بن مطيع، الذي عجز عن مقاومة المختار ومقاتليه الثائرين يقيادة إبراهيم بن الأشتر، وشعارهم، يا لثارات الحسين.

فيعد قتال عنيف بين الشيعة الذين تبحوا المشتار، وبين سائر أهل الكوفة ومعهم جدا الولاية تحت أمرة عالي ال والزيير هبد الله بن معنهم حاسر مواد مثارة ، يقادة ابن الأحتر ، والي الكوفة في قسر الولاية ، فقطس الوالي إلى الهورب لها بها ، على نصيحة من ناصروه من أهل الكوفة ، وإذ دخل ابن الأعشر القصر ، وأمّن من كان فيه بعد هرب الوالي ، تسارع هؤلاء في سيامة المختار الذي انتقل إلى القصر - بدأ أمل الكوفة بشيه بجماع ، يهادت وبيابعون ، ولما تحقى الناس در القمر والمسجد ، صحد المختار المشروع وقال ،

رفسه الدائلة ومن وإن السرد والمن أخير روضة بها إلى أهز الداء ومنا مقبولاً . وأما مقدية وأما من المراقب المراقب المنافقة المراقب المنافقة المنافقة

ونزل المختار عن المنبر، ليتلقى المبايعة من أشراف الكوفة، «على كتاب الله وسنة رسوله، والطلب بدماء أهل البيت، وجهاد المحلّين، والدفاع عن الضعفاء، وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنّا "».

ما أن حصل المختار على مبتخاء بمبايعة أهل الكوفة له حقّى راح يشتقم لدم الحسين. كما وهد يقلل أولتك الذين الشركوا في كوليات ، وكان من يهن ولاراء من بايموا المقتار ، بيناً أن ذلك لم يحم من تقليم وبن الكوفة ، راح المفتار يهن الولاة على أوسينية، وأذريبجان وبالوسان، والمدائن وأرض غوضي، وبهمقباذ الأعلى

\_ راجع: ابن الألير ، الكامل ، ج ٤ ص ١٦٥ - ٢٦٦ ؛ قابل: اليمقوبي ، ج ٢ ص ٢٥٨ ؛ المسعودي، مروج الذهب، القترات ١٩٦٥ - ١٩٦٨ - ١٩٦ إلى ١٩٠٤ -

والأوسط، وحلوان، وعين القداء وراح يتجهّز للانتفام من الأمويين. وكان الخليفة الأموية الذات قد أنسجى حيد اللك بن موران، بعد قيام إمراة مروان، التي كانت زوجة السلفه يزيد من معاورة. واسسها فاشته، يتئك خشا إن وضعت على وجهه وحسادة وهو نائم وجلست فوقها مع جواريها حتى مات، وذلك انتشاما لأن تمكير على ولدها خالد الذي كان قد بويع على الخلاقة من بعد موران يوم بويع موران، غير أل هذا الأخير قد انقلب على هذه المبايعة، فأوسى بالخلاقة من بعدد لابد، عبد

بعد موت مروان وتسنم ابنه عبد الملك سدة الحلاق، أقر هذا الأخير عبيد الله بن زياد على ما كان أبو ولاء وأنوه بالجذي أبر اسرتجاع الحيار والعراق الله بن زياد على عن كان أبو ولاء وأنوه بالجذي توجه نحو الوصل أو فوجه المتاتب يزيد بن أنسى الأسدي على رأس ثلاثة الأنع مشائل لقشاء على ابن زياد، قائل الحسيم، فوصل ابن أنسى إلى الموصل مويضاً، وما البث أن توفي بعد يد، المعركة بقطيل، وكان ابن زياد قد عجم جيضاً قيامه تصادر الله عنائل. متقرقت فرق ابن السرة الأنت. ما المحالة الشرعة على المناتلة بنا الموسلة الأنت. ما جمل المختاز بوسل ابراهم بن الأنتش على سيمة الأن.

ما أن غرج إبراهيم بن الأشتر قاصداً متازلة ابن زياد . وهو كبير قادة المغتار . حتى وجد أهل الكرفة الفوصة مواتية للانتشاف على هذا الأخير . ولما أحسل المفتار . بالحفو بعدت رسوط على جاح السرحة يقلب إلى ان الأحتر المردة قدراً الى الكوفة ، وتمكن بدهانه ومداهنته الكوفية من كسب الوقت. حتى عاد ابن الأكثر.

ويعودة ابن الأصتر، إنقش المختار على أمل الكونة انتضاضاً شنيها، وقد بلغ عدد النقطى الذين سقطوا من مقاتليه، حوالي تماناية قتيل، بخلال يوبون، أنا عدد تتلى خصوصه، فيلغ الآلاف، واستثل المختار المناسبة بييد كل الذين اشتركوا في جيش الكوفة عند قتل الحسين، وعلى رأس هؤلاء عمر بن سعد بن، الذي بعث المكوفة عند قتل الحسين، وعلى رأس هؤلاء عمر بن سعد بن،

١ ـ راجع المسعودي، مروج القعب، الفقرة ١٩٧٠ه ـ ٢٠٦ قابل الطبري، ٢ ٥٧٧٠ اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٥٧

وإذ أحكم المختار قبضته على الكوفة، أرسل فرقة إلى المدينة بحجة نصرة ابن الرَّبِير على أهل الشام، إنَّما غايته اختيقيّة كانت محاسرة ابن الرَّبِير، وقد تَكُن صاحب ابن الرِّبِير؛ عباس بن سهل، من النتك بهؤلا، قبل دخولهم المدينة.

في هذه الآلفاء كان ابن الآزير قد أودع السجن كلاً من محمد ابن الحقيقة. وعبد الله بن عباس، وأرسة وعيض ويجاً من يها مناسر لوقضهم المايدة قد الحفظة الله المتعارفة إلى المختلفة إلى المختلفة الى المختلفة إلى المختلفة السيطوة الحتب ابن الحقيقة إلى المختلفة واسرحان ما وجه المختار أربعة ألاف فارس إلى مكله، التحصوط السيجن، واحجز تردم) وأدوع ما محمد والويات، وعندما طلب قائد المجموعة، عبد الله الحقيقة أن يأذن له بالانقضاض على إبن الزير، أي محمد المناسلة عن أي .

كان ذلك سنة ٩٦ هـ / ١٨٥ م و ولما غرغ المختار من أهل الكوقة وبعض ثالة الخسير، أرسل قائدة إيراهيم بن الأشتر اقتال هبيد الله بن زياد الذي كان قد سيخر الموسل، في أرض اقتاره ، حيث تم المسلمة الانتقاء من عبيد الله بن زياد ، أخيراً ، في تلك المحركة الهائلة التي سقط المسلمية الانتقاء من المولودي وحمل البراهيم بن الأشتر رأس ابن زياد وفيرو إلى المختار الذي يعت برأس قائل الحسير تما والتي تمانية يمكنا .

إلاَّ أن هذا النصر الذي حقّقه المختار بانتقامه للشيعة. لم يكن كافياً لتثبيت أقدامه على الكوفة، ولدرء الحملر عنه. ذلك أنَّ الصراع بومهها، كان بين أكثر من فريقين. ففي تلك السنة (٦٦ هـ ) ولأول مرة بتاريخ الإسلام. وقفت، بوسم الهج.

راجع البعقوبي، ج ٢ ص ٢٦٦: قامل البن الأثير. الكامل، ج ٤ ص ٢٤٩: المسعودي، مروج الذهب.
 الفقرة ١٩٤١: ٥ - ١٧٧

اختلف المؤرخون في أمر من أرسل إليه المشتار وأس ابن زياد ، بين اقتل بأند أرسله إلى ابن الأوبعو بمكلة
 (المسعودي، مروع القصية القفرة هـ ١٩٥٥ - ١٣٣) وقاتل بأنك أرسله إلى طني بن الحسين بالمدينة
 الويقوبي - ٣ ص ١٩٥٥ وقاتل بأنك أرسله إلى ابن الحشينة (الطبري. ٣ - ١٩٠٥) وقاتل بأنك أرسله إلى بن الحشينة (الطبري. ٣ - ١٩٠٥) وقاتل بأنك أرسله إلى من ١٩٠٥)

أربعة ألوية بجبل عرفات، بدلاً من لوا، واحد، الذي هو عادة لوا، اخليفة. أمّا تلك الأربعة فهي ألوية، محمّد ابن الجنفية في أصحابه، وابن الزبير في أصحابه، وتجدة ابن عامر الحروري\، ولواء بني أميّة .

ما أن انتهى المختار من أمر قتلة الحسين، حتى عزل عبد الله بن الزئير الحارث بن أبي وبيعة عن البصرة، واستعمل عليها أخاه مصعباً، الذي لقب نفسه بالجزار.

سارع أشراف الكوقة القازون من المفتار في القدوم إلى مصعب بن الزيير. ويابهوه على غالقة المفتار وجماعت في الكوقة. ولم يتأخر مصعب عن شن الحرب على المفتار في بد. ولايت، فأغار على الكوقة، وسو المعتبن، حيث معاصره مصعب ومع في الفاعل الأولى بادرواد، فالمفتار الى تصره الحسين، حيث معاصره مصعب ومع في القصر وهط من قادته. ويلمح البسر، انقلبت الكوقة على المختار كما انظبت تجيلاً على مسلم بن عميل، وراح أطفها برمون جماعة المشتار، من على السلوح، بالمباء القدري ولما انتقال كواماً وهما المفتار وجماعته الذين المتقروا الى

تطليب المختار وتخفط وخرج من القصر في تسمة عشر وجلا، لكنه يقي
وحيداً بعد خطات، إذ عاد وافاة ليختموا بالقصر، ويقما راح هو يقائل وجيداً
الأتحاريا خلّ وقتل وجلان من بي حيقة ، وإذ حاول قائلة التأو أن يبايا المكتار أن يبايا من ابن الزيير مقابل الإفراج عنهم، وكاد مصمب يستجيب لهم، وقص أشراف الكوقة العقو، وصاحواء والتلهم، القلهم ع، وكان عدد الذين أنت تصفيتهم من جماعة المختار على يد مصعب بن الزيير يتحريض من أشراف الكوة، حوالي سبحالة من المختار على يد مصعب بن الزيير يتحريض من أشراف الكوة، حوالي سبحانة من

<sup>1</sup> ـ راجع البطوبين ج 7 ص 177 1 ـ راجع البلاولين الكامل ج 6 ص 177 ـ 177 ـ 177 المسمودي، صووح الذهب، الفقرانين ١٩٩٠ و ١٩٨١ ـ ٢٢٢ إلى 174 البطوبي ج 7 ص 177 ـ 173

قد لا تكون هذه المدونات كافية للحكم على حقيقة المختار بن أبي عبيد القفيّ. إلاّ أنْ بعض الإشارات، وإن كان فيها شيء من التناقف، كما وردت في المدونات القديّة، من شأنها أن تبيّن بعض الجوانب من حقيقة شخصيّة المختار.

حرص مصعب أبن الزئير ، بخلال هجومه على المختار ، على تلقيب المختار ، على تلقيب المختار ، وقد اعتمد بعض المراجع لقب الكذاب للمختار ، وقال « إنّه ادّى النّوة ... احدة الله عليه أ » .

كذلك ققد سفى مصعب المختار وجماعته، بدوالخشبية على أنهم فرقة من الكسبانة أما سبب تسميتهم بالمشتية والأزجماعة القرقة التي أرسلها المختار لإنشاذ محمد ابن الغنية بن سبن مكة يوم حبسه ابن الزيس، وأعمد الحلب لإحدادة، مع بعض بنى هاتب، قد دخلوا مكة وويأيديهم الحسسب، الأنهم لم ستخوا حضل السلاح في الخرع" .

بعض من ترجم للمخاذر من عبيد، ذكر أنّه من زصاء الثالزين على بني أمية .
أميّة، وأحد الشجاما الأقذاف من قبل المثالث، انتقل إلى الذيبة مع أيية ومن هدو، أميّة ورحم أورجه أبود إلى المؤوّق استشهد مناك بوره المهدون وعلى المديمة تطالب في المدينة بنطاب الأماث بوزيد الى بني مناوية على بالمراق وسكن العربة بعلياً، ولمّا مات بوزيد اس مناوية على المثالث، في الدينة بعلياً الحالاة، فعيد المناوية على المثالث المؤوّق به وأراسا ويضّ عليه، غير أنّ أكثر الى المثانث المؤوّق به وأراسا ويضّ عليه، غير أنّ أكثر محمد أن الخفية وقال إنّ أداء سبعة غشر ألّف رجل بايموا له سراً، واستولى على المؤوّق بأوراسا وعشى عليه عيراً، واستولى على المؤوّق المؤوّسات ويشت عن المثاني المثانية والمؤوّسات ويشت عن المثانية في الماش المؤوّسات ويشت والمثاني والمؤاّسات ويشت والمثاني والمؤاّسات ويشت والمثاني ومناك كان يقال من المؤاّف ويشانية ويشانية

١ ـ السيوطي، ص ٢١٤

<sup>1 -</sup> ابن الأقير ، الكامل، ح ٤ ص ٢٥٦ ٢ - الدكتور صابر طعيمة، الشيمة معتقداً ومذهباً، مكتبة الثقافة، (بيروت ١٩٨٨) ص ١٥٦ عن، الزركلي. الأعلام ٧ - ٢

<sup>115</sup> 

في الواقع، تختلف النظريّات حولما إذا كان المختار، هو مؤسّس الكيسانيّة. أم إذا كانت الكيسانيّة تنتسب إلى سواه تمن سبقوه.

فاليعض يعتبر أن نسبة الكيسانية تمود إلى «كيسان مولي محتد ابن المنية، وقبل بل المختار كان لتبه كيسان، وقبل أيضا إنما سمّوا بذلك لأن رئيس مرتلة المختار كان السمة كيسان، وكان نهرف أيضا أيأي عمرة، وكان جبّاراً مغرباً يتخبريه اللور يهمه النار بالحقلاء، وقد اعتبر بعضهم أنّ أيا عمرة، ما هر سوق المختار للشّهر بكيساناً.

هيو أن المدقع في المدونات الكلاسيكية ، لا يستطيع أن يعتبر المغتار السيانية و لأن المختار في المبيناتية و لأن المختار قد قام بعض المناويات التي من شابقها أن تعدد الكيسانية إلى أن المختار قداً من الفلاء أن الفلاء أن الفلاء أن الفلاء الفلاء أن الفلاء الفلاء الفلاء أن الفلاء المناويات إلى المختار كان يحتفظ بكرسيّ ، جليه من بيت أخت عليّ من إلى طالب الم خداً للمختار على مثال الكرسيّ، هذا و وعندما حمل المختار على مثال الكرسيّ، عن وعندما حمل المختار على مثال الكرسيّ، ودها للسلام المي المناويات المناويات المناويات المناويات الكرسيّ، عند وعندما حمل المختار على مثال الكرسيّ، ودها للسلام المناويات السيئية فكبروا" من المناويات المناويات المناويات المناويات المناويات المناويات المناويات السيئية فكبروا" من المناويات الم

وخلاصة، يبدو راجعاً أن المغتار، قد استمال إليه، بشقى الوسائل، جميع القرق الشيئية التي كانت قائمة في ذلك الوقت، يا فيها السيئية والكيسانية، إذ أن تقرّبه من محمد ابن الخفية، جمله، برأي البطس، كيسائياً، وأحياناً موسّمًا للكيسانية، ولكن هذا الاعتبار يفتر ألى الدليل الصحح.

110

١ ـ المرجع السابق، ص ١٥٧

<sup>.</sup> راجع المسعودي، مروح الذهب، الفقرة ١٩٤٥ - ٥٠١ و ١٨٠ . ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ٢٥٨

عندما توقي أمير المؤمن، الإمام عليّ بن أي طالب، انتقلت إمامة الشيمة إلى ايت الأول الحسن، (د م م / 177م) من التقلت بعد موت الحسن ( د م م / سرم المالية) من المؤمن المؤمن

على أيّا حال، فإن الجامع المشترك بين فرق الكيسانية التي سياتي الهديث حولها، والتي يسل عددها إلى التني عضرة فرقة، هو القول بإلماقة محمدًا ابن المثنية, إلحا الفريع، في هذا الأحر, أنّه لا يوجد في المدونات ما من شأنه أن يفيد من موقف محمد ابن المثنية من هذا الاحتيار، كما أنّه ليس هناك ما يلزل على أيّة مدرسة له، أو أيّة تعالي وضعها، إلّها يقتصر وضع التعاليم والمنتقدات عند القرق المؤسوع على مؤسسية كلام واضح على المؤسوع على مؤسسية كلام واضح في المؤسوع على مؤسسية كلام واضح في المؤسوع.

يرد ذكر محمّد ابن الحنفيّة، في التنواريخ، عند وفاءً عليّ، إذ أوساء وبما أوسى به الحويد (الحسن والحسين) وبترقيرهما وتزيين أمرهما وبألّ يقلمن أمراً دونهما »، وأوسى الحسن والحسين به، وفإنه سفيركما وابن أبيكما فأكرما، واعوا طفاً هـ...

۱ - راجع ۱ د ، صابر طعیمة ، ص ۱۵۹

٢ - الشهرستاني. لللل والنحل: ج١ ص ١٤٧؛ النوبخي، فرق الشيعة. ص ١٤

٢ راجع د. سأبر طبيعة، ص ١٥٩
 ١٤٠١ المسعودي، مروح الذهب، القترة ١٥٢٠ ١٤ - ٢٣٦ النظر عشرح نهج البلاغة، ١٠٥٥ م ١٥٥٠

وعندما توقي الحسن مسموماً، دوقف محمد ابن الحنية أخوه على قبره ققال، دان عرّت حياتك لقد هنت وفاتك ولنجم الروح روح تفستها كفنك ولنجم الكفن كفن تفسنه بدنك لوكية لا يكون هكنا وأنت عقيد الهدى وحليف أهل التقوى وخامس أمحاب الكساء، عثلثك بالتقوى أكف أخلق وأرضعتك ثدي الإيان ويوسية في حجر الإسلام، فطبت خياً وميناً، وإن كانت أنفسنا غير سخية بفراقك رحمك الله أبا محمد أم، كان ذلك سنة ، هم ال ، ١٧٠٠.

بعد ذلك بعشر سنوات، عدما سار الحسين من المدينة إلى مكة ومعه ينوه واخوته وينط أخه وجوالة الي بهته بسيب معاولة يزيد أخذ المايمة عد عدق 3. لم يتولّ في الحديثة من أبناء على سوى محمد ابن المشتية الذي نصح أخاه الحسين يتولّ ء بها أخي، أنت أخب الناس إليّ وأمريم ظني واست أذخر السيسية لأحد من الحقق أحق بها منات تنجّ بينداته عن يزيد والأحسار ما استطمت وابعث رسك إلى الناس وادعهم إلى نفسك قران بابدوا لكن محمدت الله على ذلك وإن يتجمع الناس على طبيك لم يتفس الله بذلك دينة ولا عقلك، ولا تفسك به مورتا معا طائفة معاد أولان عليان، فيتشون تكون لأول الأستة، وإذا غير هذه الأبته كلها طائفة معاد أولان عليان، فيتشون تكون لأول الأستة، وإذا غير هذه الأبته كلها طائفة معاد أولان عليان، في طراقها إلى الأستة، وإذا أحير هذه الأبته كلها

بعد هذا الكلام لابن أخفية، النام من كرمه للتشال ولهدر الدماء، ومن زاهده بالمناصب، ومن جم وإخلاصة لأطبه مانا أخسن، وعالى أفسى با أخرى أى قال، والزول مكة لوان المناتات به الدران الحسيل ذلك ويان أبيت بفحت الإنارات وشقف المجال وخرجة من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما بعير أمر الناس ويفرق لك الرأي، ولذك أسوب ما يكون وإن أوضوء معالا حين تستيل الأمور استهال، ولا تكون الأمور استهال،

المسعودي، مروح الذهب، الفقرة ١٧٦٢ : ٥ ـ ١٠ قابل: اليعنوبي، ج ٢ ص ٢٢٥
 ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ١٦ ـ ١٧: راجع الفصل النالث من هذا الكتاب، ص ٥٠.

بيقاء ابن الخنفية في المدينة، نجا من كريالا. ولكنه سوف يجد نفسه، بعد وقت تصور في وضع أخياء الحسين مع بزيد، على أن مشكلة محمند، كانت مع ابن الزيسر، الذي كان قد انتقل، قبل الحسين بليلة وساعة، من المدينة إلى مكلة، للإسباب فنسها التي متمند الانتقال على الحسين.

قيد مقتل الحسير، وشهور المختار من حيد، الذي استولى على الكوقه، كما ورد في ما سبق، وترده على ابراسته ويشهر دحوت ، ذلك أن الشيعة بعد مقتل عليه ه أن يبايع له ويقول بإسامته ويشهر دحوت ، ذلك أن الشيعة، بعد مقتل الحسير، كانت لا ترال بهالا إمام. غير أن علياً لم يكتف بوفق عرف المغتار، بهل النامي بإشهار الميل إلى أن أيم طالب خلفتا يصل المغتار من علي، كتب إلى عمت بعد ابن الحقيق بعرض عليه ما مورض على إمان أخبه، فأشار علي بن الحسين على محمد بأن يحذو حدود، قصد ابن الحقيقة قريمه ابن عباس، وسائد وأبه، فأشار إليه ابن عباس بعدم الإلدام على ما أقدم عليه على وبالسكوت عنى أمر المغتار، وليان عباس بعدم الإلدام على ما أقدم عليه على وبالسكوت عنى أمر المغتار، وليان عباس بعدم الإلدام على ما أقدم عليه على وبالسكوت عنى أمر المغتار، وليان المباس، الذي كان مصياً عن وقد عده المواحدة ابن الحفيقة المناس، المناس، المناس، المناس، المناس، المناس، وسياً عن وقد عمل محمد ابن الحفيقة المناس، المناس، وسياً عن وقد عمل محمد ابن الحفيقة المناس، المناس، المناس، المناس، المناس، وسياً عن وقد عمل محمد ابن الخفيقة المناس، المناس، العناس، المناس، الذي كان مصياً عن وقد عمل محمد ابن الخفيقة المناس، المناس، وسياً عن وقد عمل محمد ابن الخفيقة المناس، المناس، الناس، الذي كان مصياً عن وقد عمل محمد ابن الخفيقة المناس، المناس، المناس، المناس، الذي كان مصياً عن وقد عمل محمد ابن المناس، المناس، المناس، المناس، الذي كان مصياً عن وقد عمل محمد ابن المناس، الذي المناس، المناس، الذي كان مصياً عن وقد عمل محمد ابن المناس، ا

ذلك آن لم يمس وقت طويل حتى دعا ابن الزبير محمد ابن اختفية، ومن مده من أهل بيت، وتبحثه وسيعة عشر رجالاً من وجود أهل الكوفة، .. بلها يموه، فامتعموا وقالوا « لا نبايع حتى تجمعها الأنقه» وأوج ابن الزئير يسبح ابن اطخلية وتبدئته وإذ خارل أنسار محمد مهاجمة ابن الزبير والمرهم بالصبر ه . إلاً أن المستهدات الشيعة على الكوفة، وظهور دعا، ألها بالن الخنية، لماقال ابن الزبير، وتوقعهم فراح « يابخ على ابن علي وعلى أسحامه في البيعة له . فسيسهم بردوم، وتوقعهم به. التستل والإحراق، وأعلى الله عبداً إن لم يعابدواً أن يقذف فيهم عا توقعهم به.

١ ـ المسعودي، مروج الذهب، الفقرتان ١٩٣١ و ١٩٣٧ : ٥ ـ ١٧٢ و ١٧٣

وضوب لهم في ذلك أجلاً… فأشار بعض من كان مع ابن المنشيّة عليه أن يبعث إلى المختار يعلمه بحالهم" « فكتب إلى المختار طالباً النجدة، وقد سارع المختار إلى نجدته كما ذكرنا سابقاً.

غير أن تصنية المختار وجماعته بالكوقة، قد ضعفت الأصار الذين لازموا إبن الحقيقة في مكة فصايت، وقد قويت موكة ابن الزنور بعد قتل المكتار، فأرسل إلى ابن الحقيقة هذه المؤرة، يقول جازماً، و أدخل في يبيتي والآ نابذتك ». أمام هذا الواقع، أذن ابن الحقيقة من أحب الانسراف عنه بأن ينصرف، بعد أن نتيهم إلى أزان الزنير ينوي الشرّر ولكنهم وشوا هنارك.

هنا، تختلف الروايات حول مصير ابن الحنفيّة. بعضها يقول بأن ابن الحنفيّة

قد رأسل الطليفة الأموي مدم الملك بن صروان بمستق. كي ينزل عنده، وبعد موفقة الطليفة، طرح وأصحابه إلى السأم: .. وكن قبل وصوف إليها، جاءه رسول الطليفة عينزل عنه التأليان ، وأن لا يكون في سلطاني من بدايا بمهانية ، فعلن محمد بالطيفة بالمجاه مكة، ونزل عنها أي باللها، لكن ابن الزينر بعث إليه يأمره بالانتقال إلى مكة، وأن التأثية أسحابه، أمام هذا السفط، هي قال ابن يأمره بالانتقال المحابة المتأثلة أسحابه، أمام هذا السفط، هي قال ابن وطيفة المحابة المتأثلة المحابة، أنها هذا السفط، هي قال ابن وطيفة المحابة المتأثلة والمهام المتأثلة والمحابة المحابة المتأثلة والمحابة المحابة المتأثلة والمحابة المتأثلة عالم حمال المتأثلة والمحابة المتأثلة عبد على حصال المتأثلة، وقيم هذاك المتأثلة بالمتأثلة بالمتأثلة بالمتأثلة بالمتأثلة بالمتأثلة المتأثلة عالمتأثلة المتأثلة المتأثلة المتأثلة متأثلة المتأثلة المتأثلة

رواية أخرى تذكر أن إبن الزبير قد أخرج محمّد ابن الحنفيّة إلى ناحية رضوي؟.

وتقول ثالثة بأنّه قد «خرج إلى الطائف ومات بها ». ورابعة بأنّه مات ببلاد أيلة.

١ \_ ابن الأثير، الكامل، ج ٤ ص ٢٤٩ \_ ٢٥٠

٢ \_ المرجع السابق، ج ٤ ص ٢٥٢ \_ ٢٥٢

۲ ـ المرجع السابق، ج ٢ ص ١٥١ ـ ١٥١ ۲ ـ راجع اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٦٢

وخامسة بأنه في سنة ٨١ هـ / ٧٠٠ م. مات بالمدينة وذفن بالبقيع وصلّى عليه أبان بن عثمان بؤذن ابنه (ابن محمدًه أني هاشم، وقبض وهو ابن خمس وستين سنة وله من الولد: الحسن وأبو هاشم وعبد الله وجفع الأكبر وحمزة وعليّ لأم وله، وجهفر الاستر وعبن أشهها أم جغفر، والقاسم وأبراهم لأمّ ثالثة "

من وهي الاحتبار الشيمين . لع يُقد محمد ابن الحنية إماماً . فيحد الأثمنة الطلاقة . يم نافضين ، فالحسين بكتبر الإمام الرابع عند الشيعة ، فيأين الخسيل للقلب برين المايدين . وقلت الحصور الاستشقاد وإمامات ابن الحقيقة بالقرق الكيسائية . المنظومة التي يعبراً الشيعة عنها . كما يتركون من السيئية ، ولى كان المذهبان قد السيئية ، ولى كان المذهبان قد السيامة اليام المذهبين . السيامة المنظومين . المنظومين . المنظومين . واشراء إلى أن المنظومين التي الشيعة كان من المذهبين . وأشراء إلى من المذهبين . وأشراء إلى من المنظومة ، يل منظومة ، يلكون المنظومة ، ي

#### كيسسانية وفسرقسهسا

مهما كان أمر وكيسان الذي تقسد إليه الكيسانية أمسال فإن الكيسانية بدأت في الأسل بقولها بإمامة معتد ابن أعليسانية أميد الكيسانية فيما بعد أن تقررت إلى فرون بلغ معدما التني مصدرة وقوق وقد الجسمت الكيسانية بعد محمد ابن أختية ، على القول بإمامة ابن محمد ، أيها هاهم. إلاً أقهم اختلافوا بعد أبي مامير خصص والي مرسيا أكلسانية والي المامي أوس بالإمامة إلى بعد الله بن عمور ون صرب الكلسانية وإن الإمامة خرجت من يفي مقدم إلى بعد الله إن قولت وولي أبي هاهم إليه ، ولكن على ما يعود كان بعد خالت وكنت والى المؤان الدينة والأستقامة ، والمألي عمل الله من مالية بن عبد الله بن

١ \_ راجع المسعودي، مروج الذهب، الفقرة ٢٦٨ \_ ٥٠٢٠ ا

جعفر بن أبي طالب. ثم أما هلك عبد الله (١٢٩ هـ / ٧٤٧ م) افترق أتباعه. فعنهم من قال \* وإنّه عنّى وعنهم من قال إنّه مات وقولت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصاري، وقد عُرف هؤلا بالحارثية... وقد أباحوا المحرّمات وعاشوا عبشة من لا تكليف عبله \* ..

وقد زعمت فرقة، بعد موت أبي هاتم، بأن هذا الأخير قد أوسى بالإمامة إلى محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس، الذي أوسى بدوره إلى ابنه إيراهيم، وانتقلت في ولده إلى آخرهم، هذه القرقة هي التي غرفت بالهاشميّة بدولة بني العبّاس".

يقم من ذلك، أنّ الكيسانية قد خالفوا الشيعة في أصول الإمامة، لأكهم أصول الإمامة، لأكهم أصور من فلك من أنها طالب والوجعة فاطعته بنت الرسوف إلى نمي النهائب والله إلى المنتقدة وإن فالأطلبات من الأطراب أنها يتشار من الله المنتقدة والله المنتقدة والله بالمنتقد والذين، فإنّ بعض هذه الله يتما لا إلى المنتقد في المنتقد والذين، فإنّ بعض هذه الله على الانتهائب الأولوع، ويغير ذلك يما لا علاقة للشيعة به من يدي

أمّا القرق ألّي ظهرت في الكيسانية، منذ بدايتها حتى انقراضها، فأولاها كانت ثلثا التي قالت بالا مؤين إلى طالبة هم ودناها، كانت ثلث التي إلى الله بقد محمد ابن الطنيّة ولا أن ولم إلى الرابة المهدن، وبالآنا أخسيت بن علي نمن على إمامة أخيه أي طالب نمن على إمامة لبنه الحسن، وبالآنا أخسيت بن علي نمن على إمامة أخيه محمد ابن الخطيئة، وواقعاتها كانت ثلث التي قالة أخيا إلى المنفيّة لم يقارية، إلما هم محمدة إلى أخيات ودوم يون بيت أسد وسيارة في مجملة إلى والمنافية لم يتم يعلى والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة ال

١ - ١٠ صابر طعيمة، ص ١٥٧ \_ ١٥٨ بالاستناد إلى الشهرستاني.
 ٢ - المرجع السابق بالاستناد إلى ابن خادون.

٨١ هـ / ٧٠٠ م. هذه الفرقة التي تقول بأنَّ «الإمام محمَّد ابن الحنفيَّة حيَّ لم يت، وهو المهدي المنتظر» ونُسبت إلى أبي كرب، فعُرفت بالكربية. لكن عند «الكربيّة » تطور للعقائد الغالية، إضافة إلى التكرار للعقائد السبئيّة ، فإنّ إنكار وفاة الإمام والقول بغيبته في جبل رضوي هو تقليد لقول السبئيّة بأنّ عليّاً لم يمت. إنَّما هو في السحاب. وكما قالت السبئيَّة برجعة عليّ لمل، الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً وظلَّماً. كذلك قالت الكربيَّة بعودة محمَّد ابنَ الحنفيَّة «الذي يظهر بنفسه بعد الاستتار عن خلقه، ينزل إلى الدنيا ويكون أمير المؤمنين وهذه أخرتهم». هنا نلاحظ تطوراً واضحاً للعقائد الغالية عند السبئية، التي لم تربط عودة على بالقيامة، مثلما فعلت الكربيّة بالنسبة لقولهم بعودة ابن الحنفيّة. فبينما اكتفي ابن سبأ بالقول «برجعة على وهدمه دمشق حجراً حجراً ونزوله للانتقام من أعدائه وكشفه الأسوار لهم وتعريفه لهم أنّه ربّهم» طوّرت الكربيّة هذا المفهوم، وقالت « بقيام القيامة على يد ابن الحنفيّة ».

كان من جملة أتباع هذه الفرقة، شاعر أمويّ، اسمه كُثيَر عزّة ۖ (توفيّ سنة ١٠٥ هـ / ٧٢٣ م) كان قد أقام في المدينة، وغالي في تشيَّمه. وقال بالرَّجعة والتناسخ وبإمامة المهديّ محمّد ابن الحنفيّة. وقد رأى ابن كثير في الآية، « في أيّ صورة ما شاء ركَّبَك؟ ي حجَّة على صحَّة تناسخ الأرواح. كما ذكر أبو الفرج الأصفهاني.

ومن جملة من اتَّبعوا «الكربيَّة» الشاعر السيَّد الجميريُّ الذي عُدُّ من أشهر الكيسانيّين، والذي ولد في السّنة التي توفّي فيها كثيّر، (١٠٥ هـ /٧٢٢ م) ونشأ بالبصرة، وتوقي سنة (١٧٢ هـ / ٧٨٩ م). وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني

١ ـــ راجع ا مجلَّد السنَّة من هذه الموسوعة. الفصل الرابع، ص ١٥٢ وما يعدها.

٢ - راجع المسعودي، الفقرة ١٩٤٦ - ٥ - ١٨١ : ديوان كتير، ٢ : ١٨٦ : ابو الفرج الاصفهاني، الاهاني

<sup>(</sup>بيروت) ١٤٠٩

٢ ـ سورة الانقطار ، ١ - ٨ راجع المسعودي، الفقرة ١٩٤٧ ، ٥ ـ ١٨٢

في توجمته السيد الخبيري كثيراً من أشعاره التي توضح جوانب من عقيدته الكيسانية، حضها «سيا الخفاء الرائضيين العارفة قبل علي، وإهما العلم الخاس المائي بن أيض عليه الموادق الموادقية و بين مواده المناسبات وأن يجاه بروان مواده المناسبات وأن يجاه بروان الموادة الموادقية و معدل الذي أخير كان الموادق المناسبات المناسبات المائية وينار أي الرائحة على قال السياء من مناسر أكثر من ذلك إلى الرائحة وينار أي الرائحة وينار أي المناسبات قال السياء المناسبات ا

ومن الذين المشغوط من فرقة الكرية الكليبات. حضرة بن عمارة البروية، الذي المشغولة البروية، والتابث أن كان من أهل المدينة. وكان يقول بهذا الكرين، وقد دنوفهم، تعبد أناس من أهل المدينة. وكان يقول بهذا الكرين، وقد دنوفهم، تعبد أناس من أهل المدينة عمو برجال من بن فه عماء اسائد، ويمان معاسراً باعضة بن عالمي بن الحديث النابر الذي توقي سنة 11 هـ / 177 م. وقد امن محمد حصرة ويترا عند، كما أن جعفراً السادق ( ١٠. مـ ١٨١ م / ١٦٩ م ١١٥ م. ١٩٥٣ م. وهذه من الدينة للدينة للدينة للدينة للدينة للدينة للدينة للدينة للدينة للدينة المؤلفة للدينة المناسبة هذا الله بأن و محمد امن السعاء المناتة هو الله ، وأنا هو وهيزة ، وإمام ، يتران عليه سيعة أسباب من السعاء المنتبة هو مؤلفة المناسبة من السعاء المنتبة هو مؤلفة والمناسبة المنتبة هو المن ويكانها المنتبة هو المناسبة المناسبة المنتبة هو المن ويكانه المنتبة المناسبة المنتبة هو المناسبة هو المناسبة هو المناسبة هو المناسبة المناسبة هو المناسبة المنتبة هو المناسبة هو المناسبة هو المناسبة هو المناسبة هو المناسبة هو المناسبة المنتبة هو المناسبة المناسبة هو المناسبة المناسبة هو المناسبة المناسبة هو المناسبة ال

لله تنظيم في الكيسانية، القرقة الهاشمية، التي تتنسب إلى عبد الله بن محمد أبن أخلية للموروب بأبي طالب وقد الأبابات الذري اضرفوا وكرن محمد ابن أخلية من إلى اللهاسية، وقال المالة الأسرال إليه بن الذي أعلمه ما المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة المالة والإسارة الإسانية، وقالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والإسارة الإسانية، وقالة المالة والإسارة الإسانية، وقالة المالة والإسارة الإسانية وقالة المالة والإسارة الإسانية، وقالة المالة والإسارة المالة المالة والإسارة المالة المالة المالة المالة المالة والإسارة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة والإسارة المالة الما

١ ـ راجع؛ أبو الفرج الاصفهاني، الاغاني (بيروت) ٩ ١٤٠ ١

۲ \_ راجع د . صابر طبیعة ، ص ۱۷۲

۲ ـ راجع ۱۷۱ ـ مابر طعمة، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۱

حقاً ». ونسبت الهاشمية إلى أبي هاشم معجزات، منها إحياء الموتى، ونسبوا إليه قوله: « إن الإمام يعلم كلّ شيء، ومن لم يعرف إمامه لم يعرف الله ».

خلاصة المقولات الهاشميّة - الكيسانيّة : « أنّ الإمام هو مصدر العلم، وأنّ من لم يعرف إمامه لم يعرف الله ».

بعد صوت أي هاشم (٨٠ هـ / ٢٧٧م) تفرقت الهاشمية إلى عدة فرق، فرقة قالت بأن الإمام بعد أي هاشم. إثما هو ابن أخيه الحسن بن محمد ابن الحقيقة، وإن أبا ماشم أوس إليه. ثم أوسى الحسن إلى إبته علي، الذي ليس له تعقب، وقد انتظروا رجمة محمد ابن الحقيقة ويقولون إلى يرجع ويملك، بانتظار ذلك، هم في الله لا إمام لهم.

وهنالك فرقة رجمت من القول بإمامة محمد بن عليّ بن عبد الله بن المبّاس بن عبد الله بن المبّاس بن عبد لله بن المبّاس بن عبد لمبّد وضعة أي عالم المبّاس على إمامة أبي حمد رحمية إمامة الله يعتم على إمامة ألم المبّد وضعة إمامة الله أن النتهوا بها إلى أي جمعة المشور، وقد عُرف المبّدولا، بالراونيّة.

وقد ظهرت فرقة أخرى تبعت رجلاً يُقال له رزام، قال بأنْ أبا مسلم ۖ قُتل.

١ ـ ياقوت، معجم البلدان. ٢٤٧٠٥

ت يعون عجم المدان (١٣٦ - ١٦٥٨ه/ ٢٥١ - ١٧٥٨م).

قد يكون أبا مسلم ألحرساني (المتوفي سنة ١٣٧ م ٥٥/٩) م) أحد أهذاب الحركة الدينية السياسية التي
أذت إلى انهسيار الدولة الاموية وقيمام الدولة العباسية. حارب تحت راية الديناسيين فاحتل صرو
( ١٣٠ م/١٨٧٩م) والكوفة. كذله المتصور الخليفة العباسي الثاني.

بينما قالت جماعة منهم، صحبت رجلاً يُقال له أبو مسيلمة، بأن أبا مسلم حيّ لم يمت.

وفرقة تبعث رجلاً أسمه عبد الله بن عموو بن حرب، قال بأن أبا هاشم بن محمد الله بأن أبا هاشم بن محمد الله اختياته قد ضبة بالماء وقولت روح أبي عاشه بقد عدد القرقة بعد أن المبعد عبد الله بن حرب وغرف أصحابانها بالمؤية لشخف اغتياتها بن عبد الله بن عدل عدل الله بن عدل وقاتم بالله بن عدل وقاتم بالله بن عدل وقاتم بن يو يوت عني يود لله بن عدل وقاتم بن يوت وقاتم بنا يوت وقاتم بنا يوت وقاتم بنا يوت وقاتم بنائه مات ، وفرقة قالمه بأنه حن بجال أضفهان لم يحت ولا يوت عشي يود ولا يوت حتى يلي بيال أسفهان لم يحت الله بن عدب الرسول المنه وقاتم بأنه حن بجال أضفهان لم يحت ولا يوت حتى يلي الموت حتى يلي لهذا بنائه عن بدياً المنان وقاتم بأنه حتى بجال أضفهان لم يحت ولا يوت حتى يلي أمور الناس، وقو المهدي الذي يشر به الرسول الله بنائه على بدياً المنهان بنائه بشر به الرسول الله بنائه بالسائه بالسولة الله بنائه بالسولة الله بنائه بالأسمان الله بنائه بنائه بالسولة الله بنائه بنائه بالسولة الله بنائه بنائه بالسولة الله بنائه بالسولة الله بنائه بالسولة الله بنائه بنائه بالسولة السولة المنائه الله بنائه بنائه بالسولة الله بنائه بالسولة الله بنائه بالسولة السولة السولة الله بنائه بالسولة السولة السولة السولة الله السولة السولة السولة الله السولة السولة السولة الله السولة الله بنائه السولة ا

كذلك بعد موت أبي هاشم، ظهرت فرقة تسمى «البيانية» وهم أصحاب بيان بن سمعان التميمي، الذين قالوا بأن أبا هاشم أوسى إلى بيان، الذي لم يكن له أن يوسي بها إلى عقبه.

وفرقة قالت بأن الإمام بعد أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية. إنما
 هو على بن الحسين بن أبي طالب\.

أما البيانيّة، فهي فوقة كيسانيّة البُمت «بيان بن سعمان» الذي كان يتنقل بغرّة من الكريّة إلى الحميرة إلى الفائميّة، فو كان فرقته الخاسّة به مدعياً أنّ أبا هاشم أوسى إليه، بعد أن كان أتباعه يقولون تهديّة أبي هاشم ورجعت، وقد تطورت عند هؤلاء علينة الوساية إلى عنيدة الخول والتناسخ، بدر روح أبي هاشم ورح بيان، ذلك أنّ البيانيّة قالت إنّ «ورح الآله دارت في الأنبياء والأنتة حتى

د. صابر طعيمة، ص ١٧٣ ، واجع بشأن هذه الفرق الشهرستاني ، لللل والنحل ، الفخر الوازي،
 احتفادات فرق المسلمين والمشركين (الفيمة الصرية) ص ١٣ وما يابها .

انتهت إلى على، قم صارت إلى محتد ابن الحفقية، قم صارت إلى ابنه أبي هاشم، مع خلا بعدد في بيان بن سمحان ، وقد خطر بيان حيًا بالألوجية، وقال بأله سيطهر في بعض الأرضة، وإستدان على ذلك بالأبه - ما ينظرون إلا أن يأتيجية بالله في ظل من الغمام والملاكفة - فقسل الأبه على شود المعتقد السيئي بأن وعلياً في ظل من الغمام والرعد صورة والرق تبتماء ، وقد الذي يبان البورة معلنا أن أبا عائم هو الذي بعمله نبياً ، واستدل على ذلك بما جاء في الآية - هذا بيان أن سائم والدي وموحقة الشكيناً - ، فقال بأنه هو البيان والهدى والموطقة، وقد أرسل الى محدد بن علي بن الحسين (الباقي) كتاباً يقول فيه،

« أسلم تسلم، وترتق في سلّم، وتنج وتغنم، فإنّك لا تدري أين يجعل الله النبوة والرسالة، وما على الرسول إلاّ البلاغ وقد أعذر من أنذر ً » .

وقد ادعى بيان المديد من القدرات، والمعارف، وجراً ما تيّزت به البيانيّة، الباطنيّة في المشتد والقرق التأثيران الباطنيّ، والقول بتجسيد الله وتشبيعه بالمغلوقين، والقول بانتقال جزء لامونيّ حلّ في بعض البشر من طروق التناسخ، والقول بمقيدة قائم القيامة، وادعاه بيان البتوة ومصوفة الاسم الأعظم ه الذي ستطيع أن يدعو به الرحة تجيبه" ».

على أي حال، فإن الكيسانية، وفرقها، ومعتقداتها قد انقرضت، ولم يعد التربية وفي الم يعد التربية في الم يعد التربية في الم المجال كان من قبيل ما يستوجيه الحد الأدبي سن التربية، ويهذا، نختم البحث في وهو تأليا بي المهال المؤلس الم المهال المؤلس المهال المهالمهال المهال الم

١ .. سورة البقرة ، الأية ٢١٠

ت سورة أل عمران ، الأية ١٢٨
 ١ الشهرستاني ، الملل والنحل ، (القاهرة) ج ١ ص ١٥٢ \_ ١٥٣

٥ \_ راجع ا د . صابر طعيمة ، ص ١٧٨ \_ ١٧٩ .

## القصل الخامس

# هَدَأَةُ الشَّيعة . . . إلى حين

في زمن الخجاج
 زين العابدين على بن الحمين
 أبو جعفر محمد الباقر
 جعفر الصادق
 المغيرة بن سعيد . . . والمغيرية

- زيد . . . والزيدية ، والرافضة



« أمّا والله إنّي لأحمل الشرّ محمله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله » .

الحجّاج بن يوسف

## ضي زمنن الحسسجاج

في خضم الصراع على الخلافة في نهاية القرن الأول للهجرة، بين الأمويّين وعلى رأسهم الخليفة عبد الملك بن صروان من جهة، وابن الزبير الذي اعتصم في مكَّة من جهة ثانية، والشيعة الذين كان آخر من حضَّهم على القتال انطلاقاً من أرض العواق المُختار بن عبيد من جهة ثالثة، والخوارج الذين حالفوا ابن الزبير في البداية ثمّ عادوا ليستقلُّوا بذاتهم من جهة رابعة. ولَى الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان أمرة جيشه إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. الذي قضي على ابن الزبير، وأخضع لسلطانه وللامويين مكة والمدينة والطائف والعراق. وعلى مدى السنوات العشرين التي تأمُّر بخلالها، والتي انتهت بُونه سنة ٩٥ هـ / ٧١٤م. في المدينة التي أمتسها في العراق؛ واسط، كأن الشيعة في حالة من الكبُّت، شبيهة بالحالة التي مرّوا بها طوال مدة الحكم الصارم لمعاوية بن أبي سغيان. إن لم يكن الكبت الذَّي عرفه الشيعة زمن الحجَّاجِ. أقسى بكثير من ذلك الذي ذاقوه في زمن معاوية. وكان عبد الملك بن مروان. بعد أن قتلت جماعة المختار . انتقاما للحسين. عمر بن سعيد بن العاص، وعبيد الله بن زياد بالعراق. قد قرر الزحف لإخضاع العراق قبل أن يأتيها مصعب ابن الزبير الذي قضي على المختار وجماعته. وبقي عبد الملك مصرًا على قواره. بعد سيطرة ابن الزبير على العراق. فسار إليها سنة ٧١ هـ / ٢٩٠٠م. « ولقيه مصعب بموضع يقال له دير الجاثليق، على مسافة فرسخين من الأنبأر، فكانت بينهم وقعات وحروب، وقد خذل مصعبا أكثر أصحابه. ثم حملوا عليه وهو جالس على سريره فقتلوه، وحز رأسه عبيد الله بن زياد بن ظبيان، وأتى به عبد الملك، فلمًا وضعه بين يديه خرّ ساجدا ». وقال عبيد الله هذا :

«فهممت أن أضرب عنقه. فأكون قد قتلت ملكي العرب في يوم واحد ' ». إلاّ أنّ عبيد الله لم يلحق أن ينفذ ما همّ أن يقوم به قبل أن يرفع الخليفة رأسه.

وإذ كان عبد الملك ساعة أتو برأس مصحب في قسر الكوقة، وكان يقويه أبو مساحة أثن عبد الملك مساحة أثن وقدال الد فقال المساحة ولا يقويه يدي يدي الدي الد في هذا المؤتب ذاتم الدوليت أن المؤتب أن من الدوليت أن المنافز الدوليت الدوليت الدوليت الدوليت المنافز الدوليت الدوليت الدوليت أن المنافز المنافز الدوليت الدوليت أن الدوليت الدوليت أن الدوليت الدوليت أن الذات الدوليت الدوليت المنافز الذي الدوليت الدوليت المنافز الذي الدوليت ا

بابع أهل الكرونة عبد الملك، و فوض الناس بما كان وصدهم به في مكاتبته إناهم سراً و خاب و أجاز رأقطه و رؤات الناس على مراتبهم، و مشهر ترفييه، ورضيه» ورأي على البسرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسبد وعلى الكرفة، بضر بن مروان أخاه، وخلف معه جماعة من أهل الرأي والمشورة من أهل الشمام، ومت باختاج بن يوسف خرب ابن الزبير يمكة، وسار في يقتة أهل الشام إلى دار

بعد حوالى أربع سنوات على هذا الحدث، بلغ الخليفة أن أهل العراق يحضرون لشي، ما. فسارع إلى تولية الحياج بن بوسف على العراق، بعد أن كان هذا الأخير قد قضى على ابن الرئير وتأمّر على الحياز.

سار الحَجَاج من المدينة إلى العراق «في اثني عشو راكباً من النجائب حتّى

١ \_ اليطوبي. ج ٢ ص ٢٦٥: قابل؛ إين الأليو. الكامل. ج ٤ ص ٢٣٣ \_ ٢٢٨؛ للسعودي، مروج الذهب.

الفقرة ١٠١١ - ١٨٥ و ٢١٠ و ٢١٠ الطبري. ٢٠١٢ - ٨٥٠ ٢ - المسعودي، صروح الفعب، الفقرة ١٠٥ - ٢٥٠ ـ ٢٥٢ : قابل اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٦٥ : إين

<sup>(</sup>لأبور الكامل ع م ٢٣٠) ٢- المسعودي، مورج النصب الفقرة ٢٠١٦ : ٥ ـ ٢٥٥ : قابل إين الأبير ، الكامل ع ٤ ص ٣٣٩ وما يلينا ، اليعقوبي ع م ٢٠٠ د ٢٠١

دخل الكوقة فجأة حين انتشر النهار، قدخل المسجد، وصعد المبر، وهو متلتم يعمامة غرّ حمواء فقال او عليّ بالناس، الحسيره وأسحايه من الخوارج، فهنوا به وهو جالس على المتبر ينتظر اجتماعهم، فاجتمع الناس وهو ساكت قد أطال السكوت... ثمّ كشف الحَجْاجِ عن وجهه وقال،

وأنا إينَّ جــــلا وطلاَع التنايا متى أضع المصامنة تصرفوني

أمّا والله إنّي لأحمل الشرّ محمله، وأحذوه ينطه وأجزيه يمنه. وإنّي لأرى رؤوسنا قد أينمت وقد حان قطاقها : إنّي لأنقر إلى الدماء بين العملتم واللحي قد شمّرت عن ساقيها

> هذا أوان الحرب فاشتذي زيّم قد لقها اليل بـــواق حطم ليس براعي إيل ولا غنم ولا بجــراًر على ظهــر وفـم

إلى وقال عالى مارون عالم مر المدارة في را يضيق بالمثاني رفي مارون من المرافقة المارونية إلى المرافقة في مارون على المرافقة المرا

ثمَّ أمو الحَجَّاجِ بكتاب عبد الملك، فقرئ على أهل الكوفة. فلمَا قال القارئ؛ وأمَّا بعد.

<sup>117117211</sup> \_ 1

سلام عليكم وارتي أحمد الله إليكم و ، قال اختِرَاح ؛ وإسلام ، ثم قاله ؛ ويا هييد المسا ، يسلم عليكم أنهير القوت قالا يور رائ حكم السلاح؟ أنّا وقله الأوتيكم غيير منا اذكريا و نيا لل القارئ ؛ وإنزاء ، وقالة اوراً سلام عليكم و قالوا جميعاً ، وسلام الله على أمير القوتين ووحد الله وركانه أ ».

وإذ روض الكوقة. انتقل الحجّاج إلى البصرة، وخطب بأهلها بمثل ما خطب به أهل الكوفة. وقد جرت في البصرة محاولة انقلاب على الحجّاج منيت بالفشل.

بعد مضيّ سع سنوات على تسنّم الحَجّاج ولاية العراق، نجده كما كان في اليوم الأول الدخوله الكورة، في مخاطبة لأهل المراق. ذلك بعد للحاولة الانقلالية: القلطة التي قدام على عدد الرحدن بن الأسمّ سنة ٨٦٠هم / ٧٠٠٩ ، والتي تُخل بنتيجتها عبد الرحدن، فعلا الحَجّاج المنبر، فحمد الله وألنى عليه وصلى على بنتيجتها عبد الرحدن، فعلا الحَجّاج المنبر، فحمد الله وألنى عليه وصلى على

به الله الدول ال المسئلة عند استشاعة بدافعة المصدورة بدائم بطور بالأدام المراحبة والمراحبة والمراحبة والمراحبة المسئلة المراحبة والمراحبة والمسئلة المسئلة المراحبة والمراحبة والمراحبة والمراحبة المسئلة المراحبة والمراحبة والم

إين الأثير، الكامل، ج ٤ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧ ـ ٢٧٧ قابل المسعودي، الفقرة ٢٥٦٦ إلى ٢٠٥٥ ـ ٢٦٦ إلى
 ١٦٠ الطبري، ٢٠ ١٢٨، الأسفهاني، الأنماني، (بيروت) ٢١٤ ـ ١٣٢ ـ ١٣٢٠ ـ ١٣٢٠ كامل المتلد، ٢٣٠ ١٣٢٠ كامل المبرد، ١٣٢٠ وما يلهها البيان. ٦ ـ ٢٠٠٠

٢ ـ هي المعركة التي سقط فيها عبد الرحمن بن الأشعث.

هما و بدست را تشكيرات بالمن العرف من استبدا بها مع و استدادی بدار آن العرف المستدان المان المستدان المن المستدان و المستدان والمستدان المستدان ال

وإن تداعسسيكم حظهم ولم ترزقسوه ولم نكذب
 كقول الههود ، قتلنا المسبح ولم يقستلوه ولم يُصلب على

قد يكون في واحدة من للدونات من نرادر الخياج ، ما من شأته أن يفيد من مع مشأته أن يفيد من مع مشأته أن يفيد من مع مدالله بالمناقبة قد نائي من من أود استحد عبد الله بالمناقبة في المناقبة و ا

وعندما مات الحجّاج سنة ٩٥ هـ / ٧١٢ م. وهو ابن أربع وخمسين سنة.

ا ــ المسعودي، مروح الذهب، الفقرة ٢٠٠١، ٥٠٦ إلى ٢٠٠٥ قابل: البيان. ٢٠٨٠ ـ ١١٠٠ شرح نهج البلاغة، ١ ١١٤٠ نهاية الارب، ٢٤٥٠ النفد، ٢ ١٨٠٠

أبو تراب، من ألفاب عليّ بن أبي طالب.
 المسعودي، مروج الذهب، الفقرة ١٩٠٠ ٥٠ ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٢

بعد أن تأتر على العراق عشرين سنة ، وأحمي من قتله صبراً سوى من ثبّل في
سكار و وحروره ، فوجدا مائة ومشرين ألمّا ، ومان وفي حبسه خمسون ألف
سكار و وحروره ، فوجدا مائة ومشرين ألمّا ، ومان وفي حبس فيحسل الرجال
والساء في موضع والوحد ، ولم يكن فجسه - تقف بعد ألماس من الشحس والوساء
الصيف ولا من المطر والبرد في الشناء » . وذكر أنّه « ركب يوما يرين الجمعة.
سمت خينة قال ، وما هذا؟ » . قبل له \* والمجوسون يفجؤن ويشكون ما هم فيه
من البلاء » والمتنا المن والماء وأخستوا فيها ولا تكلُمون " » . وقال إنّه
مان في تلك الجمعة، الن ، والمتهم وقال » وأخستوا فيها ولا تكلُمون " » . وقال إنّه

وبذلك مرّ عشرون عاماً، والشيعة في حال جمود، بحيث لم تذكر التواريخ عنهم أيّ تحرّك ملحوظ.

«كَلَّكُم سيصير حديثاً، قمن استطاع أن يكون حديثاً حسناً فليفعل ». على بن المحسين

زين العابدين: علي بن الحسين

### 0. 0.0 0.1 0

في هذه الحقية، النقذ الشيعة المستقيمون ابن الحسين بن عليّ: عليّا الملقب بالسبجّاد ، ويزين الحابدين . إساساً . فكان إساسهم الرابع بعد عليّ، والحسين . والحسين . كان عليّ مع والده الحسين وأهل بيته في كريلاء ، وكان عمره أنذاك ثلاثاً

وعشرين سنةً، وكان مريضاً. وعندما اقتحم الكوفيّون مضرب أهل بيت الحسين

١ ـ سورة المؤمنين، ١٠٨٠ ٢٢

٢ . المبعودي، مروج الذهب، الفقرة ٢٨٢ - ٥ - ٢٨٢ و ٢٨٢

يعد قتله، هم أحدهم بقتل طيخ، فنحه آخر، يُدعى خييد بن مسلم. إذ قال له « وسجان لله أنتقل السيان (اه ، أننا أخوه علي الكور قتد كل باللغات رقع يكن للحديث من من الولدين وحديد على للول إلى المايدين ما اللؤ ولد أيها أنها و أن اللغات وكمة، فعش قال « العجب كيف ولامت اه ، إنّه كان يسلّي في اليموم واللية أنك ركمة، فعش كان يفرخ للساء ("ه ، وكانت أم تأني أنا فوجها إلى الخيس عمر بن الطباب، وين وطفاله. ويقم حرار بنا برحم لكرب رضاح مستقاة الحين يزار كم الثقال الكورفية المؤلفة والمنافقة على المؤلفة والمنافقة والمن

لا بدّ للمره من أن يتساءل عن سرّ تجاة عليّ بن الحسين من مجزرة كربلاه . التي كان مقصوداً منها القضاء على الحسين وذريّته . على أنّ المدونات تفيد عن أنّ ما كان يتمتّع به ذلك الفتى، غير العاديّ، من سحر غريب في شخصيّته، قد تجّاه .

فيحد مقتل الحسين بيومين. قام قاتأن مصر بن سعد ، بقلل باضاف الحسين وأخواته مين بأن مين ميد إلى طبق ، الناء ما السسلة ، عد الماء مين وأسحيات ، قال ، وأن يقد إلى طبق ، الماء ما السسلة ، عد الماء هما بنا الحيين ، قال ، وأن يقدر مين الما الما الماء الماء

۱ ـ اليعقوبي، ج ۲ ص ۲٤۷ ۱ ـ اليعقوبي، ج ۲ ص ۲٤۵

٣ \_ ابن الأثير ، الكامل ، ج ٤ ص ٧٩

«ما لك لا تتكلُّم؟ ». فتكلُّم على هذه المرَّة مستشهداً بالكتاب؛ «الله يشوقي لأنفس حين موتها" a . ولم يكتف علي بهذا الاستشهاد الذي أفحم إبن زياد . بل زاده إفحاما باستشهاد أخر : «وما كأن لنفس أن تموت إلاّ بإذن الله ". هنا ، عبّر بن زياد عن انطباعه من دون رقابة ذاتية. فقال: « أنت والله منهم ». وبالرغم من هذا \_ وربَّما من أجل هذا \_ أمر ابن زياد بقتل انفتي الذي قال بهدو. : «من توكُّل بهذه النسوة؟ يه. فحرّك عليّ بذلك عواطف أخته زينب، فقالت: « يا ابن زياد ، حمسبك منا » وتعلَّقت بعليَّ وقالت: «أما رُويت من دماننا؟ وهل أبقيت منَّا أحدا؟ » واعتنقت عليا وقالت: « أسألك بالله إن كنت مؤمناً إن قتلته لما قتلتني معه». وقال على: « يا ابن زياد . إن كانت بينك وبينهنَ قرابة، فابعث معهنَ رجلاً نقيًا يصحبهنَ بصحبة الإسلام ». لقد ضرب عليّ على الوتر الحسّاس، ذلك أن ابن زياد ابن أبيه سابقا . وابن أبي سفيان لاحقاً ، ما كان يستطيع أنْ يتملس. بسهولة، من مسألة القرابة. فنظر إلى زينب، وقال: «عجباً للرحم... والله إني لأظنها وذت لو أنّي قتلته أنّي قتلتها معه. دعوا الغلام ينطلق مع نسائه؟ ».

ولمًا اقتبيد على. والناجون من كريلاه . وهم نساء وأولاد ، إلى الشام. وقد جعل ابن زياد الأغلال في يديه ورقبته، بقي عليّ صامتاً طوال المسيرة، حتّى وصل إلى مجلس الخليفة يزيد . فكان أول ما قاله للخليفة : «لو رأنا رسول الله، صلَّى الله عليه وسلّم، مغلولين. لفكَ عنَا ». فما كان بوسع الخليفة إلاّ أن يقول: «صدقت» وأن يأمر بفكَ غلِّ ابن الحسين عنه. فاستأنف علىَّ الكلام أمام الخليفة الذي أمر بقتل أبيه وعياله: « لو رأنا رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، بُعداد لأحبُّ أن يقربنا ».

لم يكن يزيد يتوقّع هذا الهدو، وهذه العقلانيّة الخارقة من ابن الحسين، فوجد نفسه منقادا لطلباته من دون تردد. فقرّبه منه، وقد بلغ فيه الإعجاب

<sup>17:79 .</sup> million . 1

١ - سورة أل عمران ، ١٤٥٠٣

٢ ـ إين الأثير، الكامل، ج ٢، ص ٨٢

القروة. وحاول أن يبرز فعته الرحية أمام التي، فقال له • وإيه يا علي بن الحسيد. أبوك الذي فقط رحسي، وحيف حقي، وتارتني سلطاني، فعت الله به ما أرابته، هما كان في هذا الطرف، أفضل من مقرقة اختيار الأي، قال علي • ها أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تترافأ إن ذلك على الله يسير الكيلا تأميزا على ما فاتك ولا تفرحوا بما اتأكم والله لا يحب كل مختال فخوره. إلا أن رو يزيد، لم يكن أنسفه: «ما أصابكم من مصيبة فيما كسنيت الميكر».

هذا المستوى من المحادثة، جعل الخليفة يأمر بإنزال عليّ ونسائه في دار جدّه، وصار يزيد لا يتغذى ولا يتعشّى إلاّ دعا إليه عليّاً.

بعد أيّام. أراد اطليقة أن يسيّر عليّا ومن معه من نساء وأولاد. إلى المدينة. ولمن على الله يودشه، وقال له: ولمن الله ابن سرجانة! أنّا والله أو أنّى صاحبه" ما سألتي خصلة أبداً إلاّ أطليقته إنّاها، وادفعت أخلف عنه بكلّ ما أستطعت ولم بهلاك بعض ولدي، ولكن قفى الله ما رأيت، يا يتي كالنبيّ حاجة تكون لك». وهكذا الدول الخليقة الأمويّ، وابن الحسين بن عليّ، بعد مثل الحسين بوقت

قسير، وهما على ملاكلة إنسانية وجدانية طبية، وفي مسدر اطليفة ندم وخجل، فسير مع مائي وصحب إلى المدينة رجلا أمينا، حجر ض على أكرامهم وحمايتهم وحسن اعتبارهم واحترامهم حتى واقدائدت كا جل أختى الخسين، فاضع وتونيب كماؤلان أن تكافا على أسالته بإهدائه السؤارين اللذين كنانا لا بزالان معها، وقد خلصاً من نهب الكروتين، فرقصا والماء ولو كان الذي مسخته للديا لكان في هذا ما يرضيني، ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله ميل الله عليه وسلم "ي

١ \_ لقب تشنيعي لعبيد الله بن زياد

<sup>177</sup> 

ومن التدقيق بأمدات للمهنة. يشين أن مثاناً قد عرف كيف بيشعد هن الشرة. وكيف يحافظ على أمن من كان مساوراً عن خالتهم، متفاذاً تُكسته وتوقفه، وإلماد وتصدقه في النون، ووصل أن للدينة في ذلك الوقت، كانت مسرحاً طروب دامية بين الخلافة الأمونة من جهة، وجمد الله بين الأراض من جهة ثانية. والمنافق إلى من أخطاء معهما من قوى متعددة الانسامات، فقد بقي عني بن الحسين على الحاد، على متلفة للإلارائات، متعدداً للإلاسامات، فقد بقي عني بن الحسين

فلمًا «شمل الناس جور يزيد وعمّاله، وعمّهم ظلمه وما ظهر من فسقه ومن قتله ابن بنت رسول الله (منم) وأنصاره، وما أظهر من شرب الخمور وسيره سيرة فرعونيّة ... أخرج أهل المدينة عامله عليهم، وهو عثمان بن محمّد بن أبي سفيان. كما أخرجوا مروان بن الحكم، وسائر بني أميَّة، وذلك عند تنسَّك ابن الزبير وتألُّهه وإظهار الدعوة لنفسه، فنُمي فعل أهل المدينة إلى يزيد، فسيّر إليهم بالجيوش من أهل الشام، وعلى رأسهم مسلم بن عقبة المري، الذي أخاف المدينة ونهمها وقتل أهلها، وبايعه أهلها على أنَّهم عبيد ليزيد، وسمَّاها نتنة، وقد سمَّاها رسول الله (سم) طيِّمة، وقال: «من أخاف المدينة أخافه الله». ولمَّا انتهى الجيش من المدينة، إلى الموضع المعروف بالحرّة، وعليهم مُسرف، خرج إلى حربه أهلها، وعليهم عبد الله بن مطيع العدويَّ، وعبد الله بن حنظلة الأنصاريُّ، وكانت وقعة عظيمة قُتل فيمها خلق كثير من الناس من بني هاشم وساثر قريش والأنصار وغيرهم ... وكان تمن قتل من أل أبي طالب: ابنان لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ولجعفر بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب، إضافة إلى أكثر من تسعين رجلاً من بني هاشم وسائر قريش. ومثلهم من الأنصار، وحوالي أربعة آلاف من سائر الناس... ونظرِ الناس إلى عليّ بن الحسين السجّاد (زين العابدين) وقد لاذ بالقبر وهو يدعو: فأتى به إلى مسرف وهو مغتاظ عليه، فتبرأ منه ومن أبائه: فلما رأه وقد أشرف عليه. ارتعد وقام له وأقعده إلى جانبه وقال له: «سلني حوائجك» فلم يسأله في أحد ممن قُدَم على السيف إلا شفعه فيه، ثمّ انصرف عنه، فقيل لعليّ:

« رأيناك تحرّث ضفتيك، فعا الذي قلت؟ ه ـ قال: « فلت اللهم رب السموات السبح وما أظلان، والأرفين السبيع وما أقللن، وبدأ العرش الطبع، وبن محمد وأله الطاهرين، أهوذ بك من شرّه وأدراً بك في نحره، أسألك أن تؤتيني خيره وتكنيني مرزداً ».

هذه الروح المؤمنة بعمق وتبصّر وحكمة، لا يدّ من أن تمنح ساحبها القدرة النادرة. فلمّا قبل لمسرف. « رأيناك تسبُّ هذا الفالام وسلف، فلمّا أنّي به إليك رفعت منزلته » ـ فقال: « ها كان ذلك لوأي منّي، لقد عَلَمْ قلبي منه رعبًا' ».

ويَذكر بعض المراجع أن عليًا كان قد كتب إلى يزيد . في بداية المعمدة . يعلمه أنه ليس طوفاً في النزاع . فأسر يزيد قائده مسلماً أن « ينظر عليّ بن الحسين ، فيكفنا عنه ، ويستوصي به خيراً " ي .

وكان مروان بن الحكم. وكلم ابن مصر (بن الخلاب) لما أخرج أهل الدينة عامل يوزيه وبني أبية ، في أن يغيب الحاء عنده على بضار. كلم عيناً دقال: و إن لهي حرماً وحروي تكون مع حرماته . فيحت مروان باسرأت ـ وهي عائشة أني عتمان بن علمان ـ وحومه اللي علي بن أحسين. فخرج علي بعرمه وحرم مروان إلى ينهع ، وقبل " وبل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابت عبد الله إلى المناشك" ه.

على أيّ حال، فإنّ عليّا قد أيدى بذلك ما لم يبده سواه من الشهامة في هذا المجارة أيضاً بذلك المجارة أيضاً بذلك المجارة والمؤتمة المبتبعة التي الشأمًا مع يريد، لكنّ شرّه، أنصاً بذلك علاقة طبيّة، قلبت صفحات الماشي الأسود، مع مروان بن الحكم، الذي سيمسح القاينة فيها بعد .

ولمَّا أُخضَع مسلم المدينة، دعا الناس إلى البيعة. فجاء عليَّ مع مروان. ماشياً

١ ـ المسعودي، مروج الذهب. الفقرة ١٩٣٤ ـ ١٩٣٧ - ١٩٣٠ إلى ١٦٤ ٢ ـ ابن الأثيز، الكامل، ج ٤ ص ١١٣

ابن الاتيز ، الخامل،
 المرجع السابق.

ولما بدأ المشتار بن أمي عبيد التفتي حركة الشيعية في الكوفة، وقبل أن يقول بالإصامة لمحند ابن أخليقة، وكتب كتاباً إلى طبق بن المسين المثان الطبقة به ويقدل إراضة ويقدل إراضة ويقدل دورته، وافقد إليه مالا عظيماً، فأي على أن يقبل ذلك منه ، أو يجيبه على كتابه، وسية على رؤوس الملاقي مسجد على أن يقبل ذلك منه ، أو يجيبه على كتابه، وسية على رؤوس الملاقي مسجد طالب قطاع إسد المشتار من على بن الحسين، كتب إلى عقد محمد ان الحقيقة، طالب قطاع إسد المشتار من على بن الحسين، كتب إلى عقد محمد ان الحقيقة، ينصيحة، كتان على كان من أمر الكيسائية ، أمّا الميمة المستقيمون فهم أولك الذين دانوا بالإسامة لماني بن الحسين، الذي عا عرف سوى الحق عيداله مسيطر للأو خقق حياته مسيدل لا خين بن الحسين، الذي عا عرف سوى الحق في حياته مسيدل

ابن الأثير ، الكامل ، ج ٤ ص ١٦٩ \_ ١٦٠ ، وقد ذكر أن مسرف ، هو نفسه مسلم بن عقبة ، وأنه ستي
 بعد وقدة الحرة مسرفاً.

أن يبايع المختار لعليّ. ويقول بإمانته ويَظهر دعوته.
 المسعودي. مروج الذهب. الفقرة ١٧٦ ٥٠ ١٧٠

\_

برأسه خفقة ثمّ انتبه وهو يقول: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين» فأقبل إليه ابنه على، فقال: «يا أبت جُعلتُ فداك! م حمدت واسِترجِعت؟ » ـ قال؛ « يا بُنيّ، إنّي خفقتْ برأسي خفقة فعنّ لي فارس على فرس فقال: «القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم؛ فعلمت أنَّ أنفسنا نُعيت إلينا » .. فقال عليَّ؛ «يا أُبِدِّ لا أَراك الله سوءاً. ألسنا على الحق؟ » \_ قال الحسين: «بلي والذي يرجع إليه العباد » . ـ قال عليَّ : « إذن لا نبالي أن نموت محقَّين » . فقال له : « جزاك الله من ولد خيراً ما جزى ولداً عن والده ١ ٪ .

هذه المزايا، جعلت من عليّ بن الحسين، المكنّي بزين العابدين، وبالسجّاد. جعلت منه المؤسس الثاني للمدرسة في الإسلام. بعد جدِّه لأبيه عليَّ بن أبي طالب، الذي يُعتبر مؤسّس المدرسة الأولى التي انبثق منها مجرى ثقافي عريض. وقد تميّز بإنجازاته الهادئة. في تحرير العبيد. وهو ابن الأمة. «فقد كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمّهات الأولاد حتّى نشأ فيهم القرّاء السادة؛ عليّ بن الحسين بن على بن أبي طالب، والقاسم بن محمّد، وسالم بن عبد الله، ففأقوا أهل المدينة علماً وتقى وعبادة وورعاً، فرغب الناس حينئذ في السراري...» ذلك أنه «لمّا قدم سبي فارس على عمر (بن الخطّاب) كان فيه بناتّ يزدجرد . فتُومن. فأخدهن على (بن أبي طالب) فأعطى واحدة لابن عصر فولدت له سالمًا. وأعطى أختها لولده الحسين فولدت له عليّاً. وأعطى أختها لمحمّد بن أبي بكر فولدت له القاسم" ».

وقد يكون الأثور الطيب الذي تركه على في نفس عمر بن عبد العزيز. يوم كان والياً على المدينة. هو الذي جعل عمر، يوم أصبح خليفة، يأمر بالكف عن لعن عليّ بن أبي طالب على المنبر. وقد قرأ عوض سبّ عليّ : « إنّ الله يأمر بالعدل

١ يه البن الأثير ، الكامل ، ج ١ ص ٥١

الدكتور شكري فيصل. المجتمعات الإسلامية في القرن الأول. دار العلم للملايين. ( ١٩٨١) من ٢٥٥ بالاستناد الي الأصمعي، تهذيب التهذيب ٣ - ٤٤٦ ـ ١٤٨ : والتعالي. لطالف المعارف. ص ٧٥. وذكوت مراجع أخرى أن عدد بنات يزدجود كان النتين فقط.

والإحسان وأبناء ذي القُربي' ». وقد ذكر عمر بن عبد العزيز عليّاً بعد وفاته فقال؛ « ذهب سراج الدنيا، وجمال الإسلام، وزين العابدين " ».

ومن الألقاب التي سُمّي بها عليّ بن الحسين، «لقب ذي الثفنات؟ . لما كان في وجمهه من أثر السَّجود . وكمان يصلِّي في اليموم ألف ركعة » لذلك عـرف بالسجاد . ولمّا مات وغُسل «وُجد على كتفيه جُلب كجلب البعير ، فقيل لأهله؛ ما هذه الأثار؟ مـ قالوا : من حمله الطعام في الليل يدور به على منازل الفقراء α .

سعيد المُسيِّب، القرشي المخزومي (ت ٩٤ هـ / ٧١٢ م) وهو أحد فقها، المدينة السبعة، وقد نُعت بسيِّد التَّابعينَ، وكان أعلم الناس بأقضية الرسول وأبي بكر وعمر، قال: «ما رأيت قط أفضل من عليّ بن الحسين. وما رأيته قطّ إلاّ مقتَّ نفسي؛ ما رأيته ضاحكاً يوماً قط<sup>ء</sup> ».

ولم يكن اعتبار زين العابدين على بن الحسين بأنّه المؤسس الثاني للمدرسة في الإسلام، إلا محقًّا. وهو الذي قال: «من عفَّ عن محارم الله كان عابداً. ومن رضي بقسم الله كان غنيّاً. ومن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلماً. ومن ساحب الناس بما يحبّ أن يصاحبوه به كان عادلا" n.

وهو لم يكن إلاّ ملتــزمـاً بمواعظه وأقـواله. من ذلك على سبـيل المثـال. أنّ « هشام بن إسماعيل كان يسي. جوار على بن الحسين، فخافه هشام، فتقدّم على إلى خاصَّته ألا يعرض له أحد بكلمة، ومرَّ به على وقد وقف للناس ولم يعرض له، نناداء هشام ؛ \_ الله أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالتُه " \_ » .

١ ـ الأبة ١٦: ٩٠: راجع أبن الأثير ، الكامل، ج ٥ ص ٤٣ ـ ٤٣ ـ اليعقوبي، ج ٢ ص ٣٠٥ ا \_ اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٠٥

ثفنت يده من العمل؛ غلظت.

<sup>5</sup> \_ اليعقوبي. ج ٢ ص ٢٠٣ ٥ ـ المرجع السابق.

٦ . سورة الأنعام ١ ، ١٣٤ ، راجع : ابن الأكبر ، الكامل، ج ٤ ص ٥٢٧

وقال على بن الحسين: « إذا كان يوم القيامة نادي مناد ليقم أهل الفضل. فيقوم ناس من الناس، فيقال لهم؛ إنطلقوا إلى الجنَّة بغير حساب، فتتلفَّاهم الملائكة، فيقولون؛ ما فضلكم؟ فيقولون؛ كنَّا إذا جَهل علينا حلمنا، وإذا ظُلمنا صبرنا، وإذا أسى، علينا عفونا. فيقولون: أدخلو الجنّة، فنعم أجر العالمين. ثمّ ينادي منادر؛ ليقم أهل الصبر، فيقوم ناس من الناس، فيقال لهم؛ إنطلقوا إلى الجنة بغير حساب، فتتلقَّاهم الملائكة، فيقولون: ما كان صبركم؟ فيقولون صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وصبرنا عن معاصي الله. فيقولون لهم: ادخنوا الجُنَّة. فنعم أجر العاملين. شم ينادي فيقول: ليقم جيران الله! فيقوم ناس من الناس، وهم الأقلّ. فيقال لهم ابم جاورتم الله في داره؟ فيقولون اكنّا نتجالس في الله. ونتذاكر في الله، ونتزاور في الله، فيقولون: أدخلوا الجنَّة فنعم أجر العاملين " ».

بهذه المفاهيم، عاش على بن الحسين. والتزم. وبها وجه الإمام الشبيعي الرابع، وعلم.

وإذا اختلف المؤرِّخون في تاريخ انتقال علىّ السجَّاد، زين العابدين بن الحسين من هذه الفانية" ، فهم لم يختلفوا في أنّ عمره كان يناهز السابعة أو الثامنة والخمسين، وفي أنَّه «ذلك الإمام، الذي خلف أباه علما وزهادة وعبادة، وفضائله ومناقبه أكثر من أن تحصر؟ يه . وقد يكون هذا الإمام الفاضل. أفضل من تميّز بأدب الدعاء . وقد جُمعت أدعيته في «الصحيفة السجّاديّة » . وقد ذفن زين العابدين في بقيع الغرقد مع عمّه الحسن بن عليّ. وبقيع الغرقد . هي مقبرة المدينة التي دفن فيها أصحاب الرسول.

١ - اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٠٤

<sup>-</sup> يو ئ ذكر اليعقوبي (ج ٢ ص ٢٠٣) أن علي بن الحسين قد قبض سنة ٩٩ أو سنة ١٠٠ هـ. بينما ذكر المسعودي (مروِّج الذهب، الفقرة ٢١٠٠ : ٥٠ ٣١٨) أنه قبلس في سنة ٩٥ هـ. ويقال سنة ٩٠. ۲ .. راجع د . صابر طبیعة . ص ۱۵۸

#### ابو جعفر محمد الباقر بن زين العسسسابديس بن على

خاف زين العايدين في الإمامة ابته محمّد المعروف به البياقيره . ويوم تأسّف اخليقة عمر بن عبد العزيز على موت زين العابدين ، قبل له ، وإن ابته أبا جعفر محمّد بن عليّ فيه بنيّة ، فكتب عمر يختيره ، وينتيجة ردّ محمّد ، قال عمر ، وإن أفل هذا البيات لا يختيم الله من قدلًا » .

يوم توفي زين العابدين عليّ. كان عشر اينه محمد أقل من أربعين سنة . فإن محمدا قد والد في سنة ٥٧ مر / ٢٧٠ م. والله تقل مت قوله ، و أكل جدي الحسين ولي أربع سنين أ . وإلي لأذكر مقتله . وما نالنا في ذلك الوقت ؟ . فإن محمدا قد كان يوقفة جدة الحسين في كريلا ، وأنه أمّ عبد الله ينت الحسن بن عليّ. فهم يحمد الحسن والحسين.

ستي محقد بن علي د التاليز" ه. . وقد روي اين تختية وأن الشير" (صلم) قال الجار بن عبد الله الأنساري: با جادر إلك ستمتر بعدي على يولد لي مولود مسحه كاسمي يعبر النام يقول الاين القيدة الأراد مثي السادراء". وعضدها شاخ جاريا وتصعر بدلو أجلت جمل يقول « فها باقراراً أين أنشاء و وهندما راه، و وقع علمه يقتل يديه ورجليه ويقول - بأبي وأني شبيه أبيه رسول الله! إن أياك يقرنك السلاح ...

لم يحد الإمام الشيعي الخامس عن تعاليم أبيه، بل تابع توسيع مدرسته وتخريج العلماء فيها من كل الأقطار الإسلامية، وممّا قيل عنه أنه وأظهر من

<sup>۔</sup> اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٠٥ ۔ قتل الحسين سنة ١١ هـ.

ا ـ فل الحسين سنه ١١ هـ. ٢ ـ اليعقوبي ، ج ٢ ص ٢٢٠

ع. بقر الأرض شقها واكتشف مخباتها وكمانتها.
 م. راجع د. صابر طعيمة. ص ١٥٨

مخبآت كنوز المعارف، ومقاتق الأحكام والخكم واللفائق، ما لا يُحتَى إلاّ على منظمان البحبورة، أو طاحد الطوقة والسرورة»، وقبل فيه أيضاً إنّه وباقر الطم وجامعه، وشاهر علمه وراقعه، منا قابه وزكا عامية، وطهوت نسب، وشرف خلقه، محرّد أوقات بطاعة الله، ولم من الرسوم في مقامات العارفين ما تقلّ عنه ألسنة الواصفين، وله كلمات ماثورة في السلوك وللماؤناً».

وقد يكون في بعض ما خُفظ من حكمه بعض إظهار لسمرَ تعاليمه وخلقه. ومن تلك الحكم؛

« إصبر للنوائب، ولا تتعرّض للحقوق، ولا تعط أحداً من نفسك ما ضرّه عليك أكثر من نفعه له».

« كفى العبد من الله ناصراً أن يرى عدوه يعصي الله ».
« إنّ الله عزّ وجلّ يبغض اللغان السبّاب، الطغان الفخاص المتفحّش، السائل

الملحف، ويحبّ الحِتِي الحليم، العفيف المتعقف». «لو صعتُ النهار لا أفطر، وصلّيت الليل لا أفتر، وأنفقت مالي في سبيل الله

علقاً علقاً. ثم لم تكن في قلبي محبّة لأوليانه. ولا بفضة لاعدائه. ما نفعني ذلك شيئاً » . وكان محمّد ملتزماً لمبادئه أشد التزام. فلقد كان دوماً عاملاً للإلفة والونام.

وكان محتم سلترها بالدائدة المند الترام ، فقد كان دوما عاملا الااتحاد والرام. من مظاهر هذه الخمسال، أن مروان بن الحكم، كان يسبح علياً في المسالاة، فلما غُرِّل من ولاية المدينة، وفي مكانه مسجد بن العامر، كف هذا الأخير عن سبخ علي: فعاء من يسأل معمدنا البالرة عن رأيه يروان ويسعد ، فقال ، «كان مروان برأتا في السرّ، وسعيد غيراً لنا في العلانية" ».

۱ ـ د . صابر طعیمة . ص ۱۵۸

۲۱ ـ راجع اليعقوبي. ج ۲ ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱
 ۲ ـ إبن الأثير. الكامل. ج ٤ ص ١٩٢

إثنا لم نجد روما أكثر دعوة للإلفة في تاريخ الإسلام من هذه الروح. وهو لم يسن لمعمر بن عبد العزيز صبادرته في ترف سبّ علي على المناور وإصادته محقوق أبناء عليّ ولناطمة إليهم، ومن أقواله في عمر، بعد مماته، و إن لكلّ قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أميّة عمر بن عبد العزيز، وإنه يبعث يوم القيامة أنّة

إذا أن هذه الصفات لم تمع من حصول بعض الخروج على إصاصة الإسام الفاسس للميمة المستقيم الرأي، وقد كان لكل حالة أسبابها وأهدافها ، علما بأن إمامة محمد الباقر ابن زين العابدين على قد داعت حتى سنة ١٤٤ هـ / ٧٧٣ م. تاريخ وقاته ودلته إلى جانب إلى يه على: يتبرة القبيع ".

من على عليه إيمامة محمد البالو أبن زين العابدين بن علي استقراراً وهدوءاً في السنة رازاً وهدوءاً لي المسار التيمية و التقية عيني ودين ودين المناب إلى القية التيمية و التقية عيني ودين المناب والمناب المناب المناب

وفي عهد إمامة محمّد الباقر (حوالي ٩٥ هـ / ٧١٢ م ـ ١١٤ هـ / ٧٣٢ م)

١ - اين الأثير الكامل. ج ٥ ص ٦٢

<sup>،</sup> المسعودي، مروح الذهب، (طبعة مصر ١٩٦٤) ج ٣ من ٢٣٢؛ قابل: إين الأثير، الكامل، ج ٥ من ١٨٠٠ اليقوبي، ج ٣ من ٢٣٠.

۱ .. راجع د ، صابر طعیمة ، ص ۸٦

ة \_ سورة أل عمران . ٢٨

كانت نهاية خلافة عمر بن عبد العزيز (٩٦ هـ / ٧١٧ مـ ١٠٠ هـ ٢٠٠ م) وكان كامل عهد يزيد الثاني، الخليفة الأمويّ الثامع، الذي توقي سنة ١٠٥ هـ / ٧٢٤ م. وخلفه أخوه هشام. وقد خلف الباقر في إمامة الشّيعة ابنه جعفر السادق.

\*\*\*

و إن على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه قدهوه p

جعفر الصادق

## جعفر الصادق بن محمد الباقر

قيّوت الحقية التي كان فيها الإمام السادس للشبية، جغر السادق (إمامته حوالي ۱۱ هـ / ۲۳۳ ج ۱۸۱ هـ / ۲۷۵ م.) بالآحد أن الجنساء. ففي هذه الحقية، ظهو بغض القرق الشبيعية الخارجة عن الحقط الشبيعي القريم. وفيها، كان الحدث الكبير، نطباية عهد الخلافة الأموية على السابسيين والشبيعة، وإنتقال مركز الخلافة عن منشي معاوية، إلى كوفة علي.

تستّم جيفتو الصادق ابن محمّد الباقو بن زين العابدين عليّ بن الحسير، بن عليّ بن أبي طالب سدّة الإسامة الرسوت أبيت وكان جيفر في حوال الرابعة والعالاتين من عموه. فكانت مدرسته ابتداداً لمدرسة إليه الباقر، وطقّت بخاسة كبيراً في غير القائدة الإسامة، وليّا عمد التشسين إليها، في المدينة، أربعة الآف من كانة الأقطار الإسلامية، وكان لها فرع كبير في الكوفة، ومن أعظم إلجازات السادق دهوته إلى التأليف والتدوين، وكان ذلك قبله نادر الحموث، وقد بنه صا
الله تالاميدة، دمو أربعممالة كانب الأربعمالة دولّف، منها مؤلّفات في التنجيم والكيمياء وسواها من السادي.

ا - واجع فين النديم. القهوست، (دار للموقد - بيروت) مع ١٤٨٥ ، عاجي ظايفة، كشف الظنون عن أسامي
 ا حكتب والقنون ، نشر ففرغل (إسرة ١٨٣٧) ج ٢ ص ١٨٥ ، ١٠٠٠.

يد، أن هذا الرجة الشخلاني". الديني ، الخماري للساله، الذي قاده جمنر المامة . الجندية، المؤتبة المؤتبة، على أن يكون عود على اسلسال البحث ذكر الرزا وا يعنيه من تلك الأحداث، على أن يكون عود السورة المؤتبة المؤتبة، المؤتبة المؤتبة، على أن يكون عود

## المغسيسرة والمغسيسرية

في سنة ١٦٨ هـ / ٢٧٧ م. برز داعية في الكوقة السعه المفيزة بن سعيد، قال بالتبسيم، وصور و الله على صورة رجل على رأت أن غلق بحكم على عدم ديرول البجاء ، ويواد ها لا ينطق مي الساب. بنا أرد أن يُخلق ، تكام بالسعه الأعظم فقار فوقع على تاجه، ثم كتب بإسبعه على كله أعمال عباده من المعاصى والطاعات، فقار أي المعاصى أو أفراز عرقا، فاجتمع من عرقه بحرارا، أحمدها ملح نظام والأخر معامل بنا أخط في إالبحر قرأى ظالة فضعها بالمؤخذة فقال أواركم طاع، ويتكفير أبي يكر وعصر وساله الجوني، وغلق من على، ويتكفير أبي يكر وعصر وساله المؤخذة، وقال المفيزة بن صعيد وبالوهية أو يعر وتشكيل بأنها على وعمر وسالة المنافقة وقال المؤخذة بن عملي وقال من أو يعر وتشكيها بأضافة ، وكان ويؤخر إلى المقبرة فيكام بأرى مثل الجراد على القبرو، وكان الناس يسخون المقبرة بن سعيد سامواً. وهو الثنائي، ولا أرد أرد أن أن عن طار أو مور الثنائي، ولم أرد أو من أرد أرد أن الناس في المؤدنا بناد المناب المساور، وهو الثنائي، ولم أرد أرد ا

كان المفيرة هذا قد جا، الإمام الباقر، وقال له، وأقور أنّك تعلم الفيب حتى أجبى لك العراق». غير أن الإمام نهزّه وطرده، مثلما قعل زين العابدين مع المختار يوماً. ولمّا صات الباقر، وتستم سدة الإمامة ابنه جمفر الصادق. جاه المفيرة، وعوض عليه ما عرضه على أيه. فاكتمل الصادق بالقول، وأموذ بالله ع. أمام هذا والقول، إذهم المفيوة بعد موت معند الباقد بأن هذا الإمام قد أوسى له بالإمامة حتى خروج المهدية و المفتس الرئيسة عنه وعد المستمند بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالبها. وكانت فرقة المفيرة التي غرفت بالمفيرية النوقة الوجدة بين فلاة المسيعة التي قالت بإمامة والنفس الزكية "ع.

ولنّا استشرى أمر للغيرة، وبدأ يجمع الأتباع، أمر والي الكوقة خالد بن عبد الله القسسريّاً بالقبض عليه وعلى الذين خرجوا معه في بثّ الدعوة البدعة، وأحرقهم في جامع الكوفة أمام الناس، ليكونوا عبرة لمن اعتبر أ.

ومّا جاء في للدونات، أن المقيرة بن سعيد ، كان أول الذين لعنهم الإمام جعفر السادق لكذبهم عليه ، وقد قبل في المقيرة أنّه كان من موالي خالد بن عبد الله القسري الذي تقله ، ومن التابت أن بيانا الذي تتسب إليه النرقة البيانيّة . الكيسانيّة ، كان بين الذين أحرقهم خالد مع المقيرة ، وكان عددهم سنّة أو سبعة التافة .

وقد اعتب المؤرِّخون المغيريَّة، فرعاً من الفرقة الجناحيَّة ذات الأصل

١ \_ ابن الأثير، الكامل، ج ٥ ص ٢٠٧ \_ ٢٠٩

 <sup>-</sup> محمد بن عبد الله (أين الحسن بن الحسين بن عالي) (٧٦ - ١٤٥ هـ / ١٧٦ - ٧٧٦ م). للم بالنفس
 الذكرة، بايعه الهاشميون يوم كانوا يعنون للنورة على الأمويين، قبل أن يؤول الأمر إلى المناسبين. ثار
 على المنصور في المدينة فأيده أحفاد الصحابة والتابعين وجمهور النساك والقراء كما أيده الققهاء

والأثمة، تقلّب عليه حيث النصور بقيادة عبسي بن موسي وقتل في اخرب. ٢ ـ . راجع د، صابر طعيمة، ص ١٨٨ ـ ١٩٠ ٤ ـ خاله بن عبد الله القسري (ت ١٦٢ هـ / ١٩٢٢ م). أمير من قبيلة بجيلة. وأي مكة في عهد الوليد

<sup>(</sup> ٧٠ م ) ثم ولاه هشام بن عبد الملك المراق سنة ٧٠٤. أشتهم بحرّمه وأنسرف إلى الاسلامات الاقتصادية، فشيخ الرزاءة وطف المستخمات روط السالح، بثن كيسة في الكوفة وأظهر تسامها كبيرا، عزف هشام ووق مكانه يوسفه بن عمر التغفي الذي بحث وقف مللتم و وقل أن أنه كانت مسيحية، راجع البطوري، ع ٢ من ٢٠١٤ من الأثور، الكامل، ج 8 من ٢٢٢

٥ - ابن الأثير، الكامل، ج ٥ ص ٢٠٨

٦ داجع المرجع السابق.

الكيساني، وقد استمرت المفيرية بعد المفيرة. وقد اختلف اتباع هذه الفرقة فيما بعد بشأن الإمامة، فمنهم من قال بإمامة عبد الله بن المفيرة، من سبيد. ومنهم من قال برجمة المفيرة، قلم عنائت. وأهم ما قالت به المفيرية، قبل موت المغير و وبعده، إضافة إلى تجسيم الذات الإلهية، إذعاء نبوة المفيرة. وأمنوا بقدرة النجوم وتأثيرها، وبالتالي بالقدرة على إحياء الاموات بالسحر. وقالوا بالتأويل الباطني وياتناسخ.

\*\*\*

 « ... إلما ندعوكم إلى كتباب الله وسنة نبيّه، وإلى السنن أن تُحيا، وإلى البدع أن ثغفاً، فإن أجبتمونا سعدام، وإن أبيتم فلست عليكم يوكيل».

زيد بن على

زيد بن علي بن الحسمين بن عساسي بسن (بسي طبالسب. والزيدية ، والرافسسنسسة

قبل أن يور سنتان على نهاية المفيرة بن سيد. بدأت أحداث من نوع أخر. بنهشور زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب سنة ۲۱ هـ / ۲۸۹ م.. وقد اختلف المؤرخون في تحديد الأسياب التي دعت إلى اختلاف زيد مع الخليفة هشام بن عبد الملكاً . والبائب أنّ زيداً، كان له من العمر إحدى وأربعون سنة.

١ - راجع ١٥٠ - صابر طعيمة - ص ١٨٩ - ١٩٢

مشأم بن عبد اللك ( ٢٠ - ٢٥ م / ٢٠٠٠ - ٢٢ م) الطبقة الأخري العاشر ( ٢٥ - ١٥ م / ٢٠ م / ٢٠٠ م / ٢٠ م / ٢٠ م / ٢٠ ٢٠ - ٢٢ / ٢٢ م). أخر ويزيد النائين وظفه ، في عمده بلقت الامبراطورية الاسلامية أعمى شسامها، حارب الميراطيق واسترات جوشه على ناروزه سنة ٢٠٠٠ م وينفت أبواب يواليد ( و(نستة) حيث وقت عمر كاد ويلاط الشهداء عن ٢٠٠٠ م - ين عبد الرحمن الفاقع وشاراء مازقا، وقد ؤسم هشام ياتبش.

عندما بايعه أهل الكوفة للقورة. وقد جعل زيد لثورته منهاجاً. ضمَّنه عهد المبايعة الذي جاء فيه:

« إذا ندعوكم إلى كتاب الله وستة نبية، صلّى الله عليه وسلم، وجهاد الظالمين، والدفع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين، وقسم هذا الفي، بين أهله بالسواء، وردّ المظالم، ونصر أهل البيت' ».

على هذا المهد، بايع زيداً من أهل الكوقة أربعون ألناً، وأقسموا على «عهد الله وميثاقه وذمّته وذمّة رسوله (سنم) بأن يغوا ببيعته، ويقاتلوا عدوّه، وينصحوه في السرّ والملتيّ " ».

حاول أقوية وقد لته مع قرارة القاني بالتورة على الكروة، بالتطر المناسبة الأموية، بالتطر المناسبة أخراء ألم البيت المناسبة أخراء ألم البيت المناسبة أخراء ألم البيت المناسبة أخراء ألم المناسبة أخراء ألم الكوفة والأبها بيانوا يعون له ع. قم سلمة بن كهيل اللذي ذكره بال تمانين ألما أمن أهل الكوفة بالمواجدة أخسيت رواح بهن عمد صوى الكالمياته، وقدم بالأيام في أن تماني له عولان المناسبة أمن الكافة المناسبة أمن الكافة المناسبة أمن الكافة المناسبة أمن الكافة المناسبة أمن الكوفة الكوفة

وقد ذكر بعض المدونات أن زيداً كان قد شاور أخاه أبا جعفر بن عليّ بن الحسين بن عليّ. قبل وفاة هذا الأخير. في موضوع الثورة، إذّ أنّ أبا جعفر أشار

١ ـ اين الأثير ، الكامل، ج ٥ ص ٢٣٢

المرجع السابق.
 المرجع السابق، ص ٢٣٢ و ٢٣٥

عليه «بألاً يركن إلى أهل الكوفة» وقال له: ﴿ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكَ يَا أَخَي أَن تَكُونَ غَدَا المصلوب بكناسة الكوفة \* ».

لم يصغ زيد إلى شيء من نصائح أقاربه. بل أقام على حاله والناس يبايعونه. وهو يستعدّ للحرب.

ما أن تأكد لشيعة الكوفة أن زيداً كان جذياً في أمره، وأن الحليفة الأموي قد أمر ولاجيته بفروة - هن تناذى جماعة من قادتهم للاجتساع به بقصد الإخراج، ، فافروت مثاقواله ، ورصدات الله ، ما قولك في أمي يكر وصور ؟ ما الأه ، ورصمهما الله وغفر أنهما ، ما سمعت أحداً من ألمل يشي يقول فهما إلاً خيراً وزار أشداً ما أقول فينا ذكر لم أنك كنا أحق بسلطان ما ذكرتم من رسول الله، (صلح) ، من الناس أجمين مدفونا سه ولم يها ذكك عندا بهم كثراً، وقد ولواً معلاً إلى الناس وعملوا بالكتاب والسنة ع. قال جماعة الكوفة ، وقلم يظامله مؤلاً ، إذا كان أولتك لم يظلموك، فتم تدمو إلى تتالهم؟ ع.

أصام هذا السنؤال المنبئ عن الشراجع والنكوث. أوضح زيد صوقف الذي اتخذه . ليس مطالبة بالولاية من أجل الولاية ، بل ثورة من أجل العدالة . فقال .

« إنّ هؤلاء ليسسوا كأولتك. هؤلاء ظالمون في ولكم ولأنفسكم. وإنّصا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه (منم) وإلى السنّ أن تّحيا والى البدع أن ثطفاً. فإن أجتمونا سعدم، وإن أبيتم فلست عليكم يوكيل ».

فإن اجتمونا معدم، وإن ابيتم فلست عليكم بوكيل». واتفح، بعد هذا الجواب، أن من نصحوا زيداً بعدم الركون إلى أهل الكوفة. كانوا على حقّ. فلقد فارقه مؤلاء، ونكتوا بيعته وقالوا، «جعفر إمامنا اليوم».

ومنذ ذلك اليوم، صار هناك؛ جعفرية وزيدية ورافضة.

فسماهم زيد ؛ الرافضة".

١ - المسعودي، مروج الذهب، (طبعة القاهرة ١٩٦٤) ج ٢ ص ٢١٧

١ = ابن الأثير، الكامل. ص ٢٤٣ \_ ٢٤٣

ومعد قدال شجاع مرور أصيب زيد يسهم في رأسه ، ولما صات، تشاور اصحابه في إخفاء جدّه، فعنهم من قال: نظرحه في لماء، ومنهم من اقترح قطع المراح والقاء جدّه بين القلمي، إلاّ أنّ ابنه بحيى وفقى ذلك وقال: هو والله لا تأكل الكلاب غمر أبي عدادو في سالية ماء ، في «الحفرة التي يؤخذ منها الطين وجعلوا عليه الحاء مي

لم تخفي ساعات حتى جاء من يدل جنود الأموزين على المؤسط الذي دفق فيه زيده «استخرجوه وبخوا برأسه إلى هشام الذي كتب إلى والي الكوفة بأن يصلب جنّته عارة». ومكان استب، ومنهي معلوياً خمسين معها، إلى أن كان عهد الوليد ابن بزيده بن عبد الملك، الذي أمر بإخراقه مع اختسبه التي صلب عليها ". وفا بد و مؤسخ الرادية» التي سوف تشميه، فيها بعد، إلى أكثر من العالي فرق.

ويوم أثنل زيده - سار ابنه يحمي نحو كسريلاه ، فترا ينيتوي، عند أحد الأنباع ، ويتم أخل الإثناع ، ويتم أخل الأنباع ، ويتم أخل الأنباع ، ويتم أخل الأنباع ، ويتا المتلاق المتلاق الأنباع ، ويتا المتلاق ا

راجع المسعودي، مروج الذهب، (القاهرة) ج ٢ ص ١٣٢٠ ابن الأبير، الكامل، ج ٥ ص ٢٤٢ ـ ٢٤١٠ قابل اليعتوي، ج ٢ ص ٣٣٦

ومناك اجتمع إليه قوم من الشيعة، ومرتضوه على القنال، فكانت أولي اعماله: فـنّ هجوم مع أصواته الذين لم يزد عددهم على المائة وعشرين نقسراً، على عامل 
نسابور، معرو بن زرارة الترفية، فقنوه وأخذوا أسلحة شيطاء، فير أن يجبى للا 
كتال في المركة التالية، به إفروبات الا مخترز أمي المراكة الدورة، إذ أدل الشيعة 
خمّة بحيى، وفنوها بالجوباران، وأظهور أهل خراسان الشياحة على بحين بن زيد 
سبعة أيام، في سائر مقاطعاتها، ولم بولد في تلك السنة مولود بخراسان، راكثم 
تكتر من معشر سيارات، حتى كان ذلك في فياقية سنة 11 هـ / 17 م. ولن يخيي 
لكو من معشر سيارات، حتى يكرن للريدة يور جديد على صحيد المسار الشيعي، 
سوف يزيد في الانتسام الإسلامي، وهذه المرة في الأسوعة، ولموانه اللاحدة، وسوف

#### \*\*\*

بالإمكان اعتبار هذه الحقية من التاريخ، نهاية زمن هذأة الشيعة التي سادتهم بعد كربلاء، حتّى لاحت بوادر الانتقام الرقوب لكلّ ما طقيهم من الأموين، إلا أن ذلك الانتقام، لن يفيّر في مسار الماناة المربرة التي قدر للشيعة أن يعيشوا لهها، طوال عهود متالية من طيات ألالى...

١ ـ اليطوبي، ج ٢ ص ٢٣٢

٢ \_ المسعودي، مروج الذهب، (القاهرة) ج ٢ ص ٢٢٥

# الفصل السادس

انتقام . . . وخيبة

\_ الانتقام من الأمويين

\_ شيعة بني العباس \_ الخيبة الشيعية

\_ مأساة آل الحسن

- من جعفر الصادق إلى موسى الكاظم



### الانتسقسام من الأمسوبير

لم يكن موضوع إلياء العبد الأموي بعيداً من الإمامة المبيئة يوم كان جيعار السادة، إمامياً ، ذلك أنه بنا فوسل أخر إليه يعيى، مثلث عند فير دوايد يعيى، لم يفاعاً، لأنه كان يعرق كل ذلك، هنال ، وإن بي أيت يتطاوران على الناس على لو طاولتهم الجهال المالوا عليها، وهم يستترون بفضل أهل البيت... وقال الإمام المالة ذات المياروال مكمياً ".

لقد كان زوال ملك بني أميّة هدفاً لأكثر من فريق من الأسر المتحدَّرة من البيت النبويُّ"، إضافة إلى العديد من وجهاء المناطق في الأمبراطوريّة الإسلاميّة،



وإلى عامة الشعب، خاصة في الصراق وفارس، يبدأ أنّ السيطرة الأموية على المقدّرات، التي جملت المال والرّجال بين أبريهم، فيقض حكة جدَّهم معاوية وهدائه وعبقرية، قد مكت هذه الأسروة من الاستمرار في الحكم، ومن إعلاك كلّ من سولت له نقسه الطموح يحركو الحلالة، حتى ولو كان الطامح ابن عم الرسول

وإذا كان التضاء على عليّ، وإينيه الحسن والحسين، قد أوّاح أمم من كانوا يستكون عشراً على العكولاة والحريق، إلا أن ذات لم يُول الحضر ثالثا ، نقد مهمّ مثالك من سرف يعشاران، الحين من بيراً أين طالب موسيع المنافقة المنافقة

وكان الأمويّون مدركيّ دوماً لهذا الخطر، وهذا ما جعلهم يحاولون استئصال بني أبي طالب، ويفسرون كلّ من يحاول البـروز منهم بيد من حديد، ويُبقـون عيونهم منتوحة على أيّ تحرّك قد يقدم عليه أيّاً من بني عبّاس.

ولما اتخذ بتو الحسين بن عليّ، طريق الإمامة الهادفة المكتفية بأمور الدين، بعداً من الطموح بالخالات، سالين على الطريق الذي وسحة زين العالميدين عليّ المنافقة المنافقة على المنافقة المؤدّة المنافقة المؤدّة عند المركبين عالمي والمنافقة المؤدّة عند المركبين، بعد تعقيم هذه المنافقة المؤدّة عند المركبين، بعد تعقيم عن الحسين، ومن التوامين، تقيم واصحة جيئة في يعلن للدونات. اين عملة المنافقة الترسيقية المنافقة للمنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على التي تجمع. ومن ضمن هذا الإطار، كانت بداية الدعوة العبّاسيّة، التي ستقوض أركان الدولة الأمويّة في الشرق إلى الأبد.

فني عهد الخليفة الأموي السابع - سيسان بن عبد الملك (خلائف ۹۸ هـ / ۱۸ مـ / ۱۸ م. / ۱۸ مـ المين ما مـ مـ واليم. إلاّ أنّ هاشم ومسق، قاسداً المينيفة، الذي استقباء واكريب وقفي حواليم، إلاّ أنّ الخليفة قد خلف حقيد عليّ من ابن اختيثة، لما رأي من علمه وفساحة، فوضع عليه من وقف على طريقة ودن أن السبح في الذي،

في هذه الأثناء كان محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، ينزل أرض الشراة من أصال البلقاء بالشام، فلمّا شعر عبد الله بالتوفّك جزاء تناوله السم. سارع إلى قويبه ابن العبّاس، فنزل عليه، وأوصى شبعت بالالتحاق بالعبّاسي بعد وفاقه.

ومات الخليفة السلم سلمان، ومات القريب اللسم أبو هاتم عبد الله بن 
محمد إن الخنية، وخلف الخليفة لأراضا الخليفة الأموان الخنية الأموان الخنية المراض المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ بن مورال (خلاقت ١٨ هـ / ١٧٧ م. ١٠ هـ / ١٧٠ م.) والتسمى 
مشايعو حقيد علي أبن الخنية، يحمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ويايعوه، 
مشايعو حقيد علي أبن الخنية، يحمد بن بن علي المنافذ المنافذ إلى 
المنافؤ خراصات حيث كافرا بالأكافر التجاوب السريع مد موتوبه لابن المناب، المنافذ الم

إستمرت دهوة محمد بن علي العباسي طوال مدة ولاية عمر، وخليفته ينزيد ابن عبد الملك (خلاقته ۲۰۱ هـ / ۷۲۰ م. ۲۰۰ هـ / ۷۲۲ م.). ولماً ولد لمحمد سنة ۲۰۱ هـ / ۷۲۲ م. الطفل الذي سماه أبا العباس عبد

الله، دعا محمّد أتباعه في خراسان، وعرض أمامهم الصبي في أقمطته وهو ابن

١ - راجع ابن الأثير ، الكامل، ج ٥ ص ٥٣ ـ ٥: د

خمسة عشر يوماً وقال لهم : «هذا صاحبكم الذي يتمُّ الأمر على يده». وإذ قبّل شيعة خراسان يد الطفل، قال أبوه الثائر لهم: «والله ليُتمَنَّ الله الأمر حتَّى تدركوا ثأركم من عدوكم .

وعندما كان الخليفة الأمويّ العاشـر هشام بن عبد الملك (خلافته ١٠٥ هـ / ٧٢٤ م. \_ ١٢٥ هـ / ٧٤٣ م.) بعد موت أخيه يزيد، يتلقّى التهاني بتسنّم سدة الخلافة. كان أنصار العبّاسيّ يزدادون عدداً، وكان أموهم قد عظمٌ في خراسان والكوفة. وبعد سنتين. بدأ أتباع العبّاسيّ في خراسان يتعرّضون للملاحقة والعقاب من قبَل الحُكمُ الأمويِّ، الذي صُلب بعضهم بعد قطع أيديهم، وعندما وصل الخبر بذلك إلى محمّد بن عليّ العبّاسيّ قال: « الحمد لله الذي صدّق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيتُ منكم قتلي ستُقتل ». وقد صدق، إذ بعد سنتين قتل الحكمام الأمويون عشرات من الشيعة الكوفيّين الذين كانوا يبقّون الدعوة للعبّاسيّ في خراسان. ويذكرون سيرة بني أميّة، ويُطعمون الناس المعوزين، ويهيّئونهم للانقضاض على الحكم الأمويّ عندماً يدقُّ النفير.

غيسر أنّه في العام ١١٨ هـ / ٧٤٠ م. حدث في خراسان ما لم يكن في الحسبان، إذ كان المفوض على شيعة بني العبّاس هناك، عمّار بن يزيد، قد نزل مرو، وغير اسمه وتسمّى بـ «خداش». وبعد أن تجاوب معه الناس بدعوته إلى محمّد بن علىّ العبّاسيّ، غيّر هو ما كان دعاهم إليه، وطلع ببدعة دينيّة، هي بدعة «الخرمية»، وبموجبها «رخص لبعضهم بنساء بعض، وقال لهم؛ إنه لا صوم ولا صلاة ولا حج، وإن تأويل الصوم أن يصام عن ذكر الإمام فلا يُباح باسمه. والصلاة الدعاء له، والحج القصد إليه». وكان يتأول من القرآن : «ليسَ على الذين أمنوا وعملوا الصّالحات جُناحٌ فسيما طُعِموا إذا ما اتّقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ع

<sup>17:0-27 -1</sup> 

وإذ قام العامل الأمويّ بخراسان يقطع لسان هذا الذي ادّعى ما ادْعاه باسم العبّاسيّ، ومن ثمّ يقتله، لاقي محمّد بن عليّ العبّاسيّ فيما بعد صعوبة ملحوظة في ردّ أولئك الذين تبعوه عن ضلالهم.

من هي هذه الأثناء ، دين الخسوب والضوض في المملكة الأسوية ، إذ تساطم السراع الأموي . الأموي من جهة ، واستشرت الحرب القبلة بين النزارية (عرب شمالين إلجزورة العربية) والبصنية (عرب الجنوب)، وظهر قرد الولاة في أنحاء المملكة ، وكان الهاشميون يركون تلك العداوات يحتلف الوسائل".

ا ـ يزيد بن الوليد ؛ الخليفة الأموي الثاني عشر (خليفة ٢٦١ هـ / ٧٤١ م) غرف بالنّاهم لأنه أنقس أصليات الجند ، لم يمك إلا أشهراً قليلة.

<sup>.</sup> المرجع في تسلسلُ القلافات على الشكل الواود التصارأة ابين الأثير، الكامل ح 5 ص ( ١٠٠٧ - ٢٧ . ١٠٠٧ . ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨١ / ١٨١ . ١٨١ . ١٨١ / ١٨١ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ ـ ١٨١ . ١٨١ ـ ١٨٠ الميشفري الجوز الثاني د ١٨١ . ١٨٦ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ . ١٨١ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ الميسودي الضير (طبقة تصدر) ح ٢ ص ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ / ١٨٠ السيودي من ١٥٠ ـ ١٨١ / ١٨٠ ـ ١٨٠

<sup>717 ، 717 ، 707 ، 707 ، 707 ، 707 ، 707 .</sup> 7 \_ راجع المسعودي، مروج الذهب، (طبعة القاهرة) ج ٢ ص ٢٤٢ ـ ٢١٥ .

قبل أن تؤول الخلافة إلى مروان ، كان الداعية العباسي الأول محمد بن عليّ ابن عليّ الميت الله بن عباس قبة ترقي سنة وفاة الخليفة هشام (١٠ هـ / ٢ ٧٩) (٢ ٧ م.) الذي لقد بالإمام ، وذلك استقدا الله المتعاد لوله إلراهيم ، الذي لقد بالإمام ، وذلك استقدا الدعوة المباسية من يعد محمدة إلى يعد وله وليلهم. الذي عشم شل الآنياع أمر الوسيئة فطياء ، و ودفعوا إليه ما اجتمع عندم من نققات الشيعة" ه وهو في مكة ، ومن مكة راح يدير النشاط السريّ في خراسان ، الهادف إلى مال الخلافة للها البارات.

كان عامل إيراهم الإمام في خراسان. قائما كبيراً، هو أبو مسلم الخراساني، الذي ترتم الحركة الشبية ـ الماسية هناك. وقد الخط اللون الأسود . مداداً على قال البيت من علي أوليانه: مشاراً خركته . ولم يكن تدير أحد ؟ م م / ٧٤ م. حمر عالى حتى كانت الرابة السوداء توفوف على مدينة مرو الخراسانية، وقد تمكن أبو مسلم من السيطرة علمها يمارية الشبيعة، دون أن يشمكن العامل الأموي من الوقوف

وأما يمكن كتاب الله وسنة رسوله محمد ، سأن الله عليه وسنّه ، والطاقة للرضا من أهل يبتّ رسول الله ، صلى الله عليه وسنّه ، وطبّكم بذلك عهد الله وميدانة موالملاق وإهداق والحقيني إلى بيت الله الخراء ، وعلى أن لا تسألوا رزقاً ولا طعماً حتى يبتدكم به ولائكم أي

لقد كانت هذه البيعة، التي تضمّنت «الطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله » حلماً شيعيًا تحقّق، وباعثاً بالتالي الحماس في نفوس الشيعة لبذل كلّ غال

۱ - ابن الأثير ، الكامل ، ج ٥ ص ٢٧٥ ، اليعقوبي ، ج ٢ ص ٢٣١ . ٢ - أخيار الدعوة الديار ، ق م من من من من الديار ، الأثر ، الا

<sup>-</sup> لَخْبَار الدَّعُوة العَبَاسِيَّة في عَهِد محمَّد بَن عَلَيَّ أَبِنَ الْأَثْمِرِ. الكَاملِ. ج ٥ ص ٥٣. ١١٠. ١٢٥، ١٢٥. ٢٦٠ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ٢٦٨ ، المسمودي، مروح الذهب (طبعة القاهرة) ج ٢ ص ٢٣٩ ، اليعقوبي، ج ٢

ص ۲۲۱ \_ ۲۲۱ ۱ - ابن الأكبر، الكامل، ج ۵ ص ۲۰۸

<sup>.</sup> ابن الأثير، الكامل، ج ٥ ص ٢٨٠

ونفيس في سبيل نصرة الرابة السوداء ، ولية بني البناس. ولاذ والي الأمويين، نصر ابن سيار ، بالقرار ، بعد أن يئس من وصول النجدة التي طلبها من الخليفة مروان . الذي كان متشغلاً با كان يجري ببالاد الشام من انسطرابات إثر حركة العصيان البعنيّة في فلسطين وحمص، وبالعراق حيث كان الخوارج قد ثاروا من جديداً .

بعد سيطرة العامل المتابئ على مرود التحدة هذه السيطرة على نهاوند. وغيرها من لمدن الغارسية، وأسيست الغربي إلى الكونة بيه مكدود. ويستوط لكونونة مي ۲۲ هـ (۱۹۷۹ م. كان قد من طي بدايا الدعوة الشياسية والمصاد في البداية سواً بمخراسان، ومن ثم ظهوراً إلى العن، سيع وعشرون سنة، وقد بدأها محمد بن علي بمن عبد الله بين عباس، وكان قد سال عمر ذلك العين الذي ولد له سنة ١٠ هـ / ۲۷م م. ۲۲۷ م. وسعاة أب العباس ميد الله، خمساً وعشرين سنة، وإلى من كان أخوه، البراهم إلامام، قد مات تبل وقت تعييراً، فقد الت التبادة إلى عبد برمع له بالمخارفة في مسجد الكونة الكبيراً، حيث ألتى عبد الله أبو النباس مثلبته الأولى التي متحبد الكونة الكبيراً، حيث ألتى عبد الله أبو النباس مثلبته الأولى التي متحبد الكونة الكبيراً، حيث ألتى عبد الله أبو النباس مثلبته الأولى التي متحبد الإسلام ومن به والسقاح » . ومنذ ذلك التاريخ أمسح المناسية والشاع، ومن به والسقاح » .

أمام هذا النصر الخطير الذي وضع الخلافة الأمويّة على مشارف النهاية. عزم الخليفة الأمويّ مروان على مواجهة القدر، فسار على رأس جيش ينوف عدد، على

الطبري، ٢٠٥٢ دوما يليها، ٢٠١٤ - ١٩٤٢ - ١٩٠٠ - الطبور، الكامل، ج ٥ ص ١٩٢١ ، قابل؛
 اختلف المؤرخون في سبب موت إبراهيم الإمام؛ راجع إبن الإثبير، الكامل، ج ٥ ص ١٩٢١ ، قابل؛

اليختوبي، ج ٢ ص ٢٤٦ : المسعودي، مروح النصب (طبية التاموة) ج ٢ ص ٢٥٩ ـ ٢٠٠ 1 ـ اليختوبي، ج ٢، ص ٢٤٩ ـ ٢٦٦ : الطبري، ج ٢، ص ٢٧ ـ ٢٦ : إن الأثير، الكامل، ج ٥ ص ١٠٨ ـ

٤ ـ اين الأكبر، الكامل، ج ٥ ص ٤١٣

المشرة آلاف جدية نحو العراق، حتى يلغ الرأب الأطلى "، حيث التقى الفوى
المناسخة بقيادة مع السلام : عبد الله بين عليّ ووارت رمى معرفة طاحته
المناسخة مقدة أيام ما كان أحد يُشكُ بغلالها بأمر النتيجة المؤوقة : لهاية
الدولة الأموية. فلقد كان معد الذين تقاوا من حسكر مروان غرقاً في النعر، ومه بينها راحت المدن السورية تقتح أبوابها تباعاً للمارك، وإنهزم موران إلى عاصدة،
غير ارادة المدن السورية تقتح أبوابها تباعاً للخراسانين والعراقين المقاتلين
غير اردة المانية من المعارف من المعارفة من المقاتلين
سنطت بعد أيام قليلة من المعارف مقر مروان إلى فلسطين، حيث تعتمه قصيلة
أواخر شهر ذي المنجة سنة ١٢٢ ه / أب (المسلسن)، ٧٥ م".

وإذا كان قتل اطليفة الأموي، بعد أن همت الراية السودا، أهفار البلاد الإسلامية، والتزاع صارات الطلاقة عنه، وإرسالها إلى السقاح مع راس موران المفورة قد حسم موضوع أخلاقة ، فإن ذلك لم يكن حاسماً بالنسبة لأموين أخرين ؛ خلر الرادة الأموية، وأمر انتقام الشيعة المكبوتين عنذ ما يقارب القرن، للذلك كان لا يدّ من الإنشافين على الأسرة الأوقة بهدف صفيتها فياتياً.

قد يكون أفضل من عبّر عن هذا الواقع يومذاك، ذلك الشناعر الحجازيّ من أهل مكة المتمثل ليني طاعم، واسمه شنيّف، وقد دخل على السفاع بعد مقتل مروان، وكان عند السفاح سليمان بن طاهم بن عبد الملك الأموي، قد جاء يطلب النفو، وقد أكرب السفاح، قائل شنيّف،

اعمو و وقد ا درهه السماح - قان سديف -١ - الزاب الأعلى أو الزاب الكبير انهر في العراق يتم من تركية. من رواند دجلة يسب فيه عند المناط قرب الموسل وهو خير الزاب الأسفل أو الزاب الصغير انهر في العراق من رواند دجلة أيضاً. يسب فيه

بالقرب من قلعة جمبو . ٢ \_ ابن الأثير ، الكامل - ج ٥ ص ٢٤٤ ـ ١٤٢٧ الليمقوبي - ج ٢ ص ٣٤٦ المسعودي، مروج الذهب (طبعة القاهرة) ج ٢ ص ٢٦١ ـ ٢٦٦ السيوطي ، ص ٢٥٥ .

لا يغرّنك ما ترى من الرجال إن تحت النصلوع دا ، دويًا فضع السيفَ وارفع السوط حتّى لا ترى فـوق ظهـرها أمـويًا...

فصاح سليمان (الأمويّ) إذ ذاك موجهاً كلامه للشاعر: «قتلتني يا شيخ ° ». وقد أمر السفّاح فعلاً بقتل سليمان. ولم يكن هذا الوحيد الذي قتله

ففي دمشق، دعا عبد الله حوالي تسمين نفراً من بني أميَّة على الطعام. ولمَّا اكتمل عقدهم، أمر بهم القائد العبّاسيّ، فضربوا بالمُمد حتّى قُتلوا، «وبسط عليهم الأنطاع ٢ . فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنين يعشهم حتَّى ماتوا جميعاً. وأمر عبد الله بنبش قبور بني أميّة بدمشق، فنُبش قبر معاوية بن أبي سفيان، فلم يجدوا فيه إلا خيطاً مثل الهباء؛ ونُبش قبر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فوجدوا فيه حطاماً كأنَّه الرماد ؛ ونُبِش قبر عبد الملك بن مروان ، فوجدوا جمجمته ؛ وكان لا يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو غير هشام بن عبد الملك، فإنَّه وجد صحيحاً لم يبل منه إلا أرنبة أنفه، فضريه بالسّياط وصلبه وحرّقه وذرّاء في الربح. وتشبّع بني أميَّة من أولاد الخلفاء وغيوهم فأخذهم، ولم يغلت منهم إلاَّ الرَّضيع. أو من هرب إلى الأندلس، فقتلهم بنهر أبي فطرس... وقتل سليمان بن عليّ بن عبد الله ابن عباس بالبصرة أيضاً جماعة من بني أميّة. ... وجُرُوا بأرجلهم وألقوا على الطريق فأكلتهم الكلاب<sup>٣</sup> » ...

بهذا، انتقم الشيعة من الأموتين. إلاَّ أنَّ هذا الانتقام، من الناحية العمليَّة، كان عقيماً، ذلك أنه لم ينقل الخلافة إلى سلالة عليّ، مثلما كانوا يريدون، إنَّما هو نقلها إلى بني العبّاس.

170

١ - إبن الأثير، الكامل، ج ٥ ص ٤٣٩.

النطع، جمعها إنطاع ونطوع: بساط من الجلد يُقوش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس. إين الأثير ، الكامل، ج ٥ ص ٢٦٩ ـ ١٣٦١ المسعودي، مروج الذهب. (طبعة القاهرة) ج ٢ ص ٢٦١٠ إين الأثير ، المعقوبي، ج ٢ ص ٢٥٥ المبرّد، ص ٧٠٧ الأغاني، ٤ ١٦١٠ ١

#### شيسعسة بنى العسباس

بعض المؤرخين، نسب فرقة الراودية إلى أبي أهسين أحمد بن يحيى ابن الراودين: لكن هذه السبسة خاطحة، لأن الراودين هذا قد توقي سنة ١٩٨٨ هـ / ٩٠٠ م. بينما الراودينة ظهرت قبل مولد الراودين يكثير. وقد تكون الراودية منسوبة إلى راوند من أسبهان، وليس إلى داعة معين.

قالراوندية . هم شبيعة أبناء العباس ابن عبد المقلب، من أهل خراسان رجوارها . وقد قالت هذه القرقة أن و درسول الله قيف وأحق الناس بالإسامة بعده العباس بن عبد المقلب، لأنّه عنه ووارثه وضنيّته - تبعا أنتوله عزّ وجول \* و أوله أخراء إلى أن رزة الله إليهم » وتبرزاً فؤلاء من أمي يكر وعمر ، وأجازوا بيعة علي أبن أبي ظالب، بإجازة ابن النباس له، عندما قال العباس لعلي على طالب عقب انتقال أرسول من هذه القانيّة ، ويا ابن أخي ، طع إلى أن أبايعك قلا يختلف عليك الكنان » .

غير أن بعض المحققين يوى أن الراونديّة قالت بهذا المبدأ متأخّرة، وليس قبل ظهور الدعوة العبّاسيّة، وأن رائد الراونديّة إنّما هو الراونديّ المشوقي سنة ٢٩٨ هـ / ٩١٠ م.

ولكن، إذا سعة ذلك، يكون هنالك من تشبيع لبني السياس من منطقات دينية عبل الواودية، ذلك أن المدونات تذكر عن فرق تشبيت لبني السياس، انطلاعاً من أن الرسول قال ، ويخرج رجل من أهل يسيّ عند انتظاع من الراما وظهور من التن، يقال أه السناح ، فيكون إمطاؤه المال حياً ، ويمن أن والرسول أمام المباس عنه بأن الخلالة تؤول إلى ولده، فلم يزل ولده يتوقعون ذلكه، كما

١ ـ المسعودي، مروج الذهب، (طبعة القاهرة) ج ٣ ص ٢٥٢

في المدونات أن وأبا هائم عبد الله بن محمد ابن الحقية خرج إلى الشام، فقي 
أبدية (إلله، فلا الخلط عليه أحداً إلى هذا الأمر الذي يون المسام المي يا 
أبدية (إلله، فلا الخلط عليه أحداً إلى هذا الأمر الذي توني السابس في مم بدو لم 
محمد ، وقد علمت قلا يسمعته منك أحده ، ورؤي عن محمد بن علي بن عبد الله 
محمد ، وقد علمت قلا يسمعته منك أحده ، ورؤي عن محمد بن علي بن عبد الله 
ورأم بالقلاء "ورقيق بالورعية"، قصد قلاد الدون المؤلفية أن قبل أنسارات ورأم القلاء أن قبل أنسارات المورث على بدون الورعية من المدافقة من المورث على المرابس المورث بالمورث على المدافقة المورث على المدافقة المورث على المدافقة المورث على المدافقة المورث على المقاد أراب إلا أن علما في تطبيق المدافقة المورث المدافقة المورث المدافقة المدافقة

هير أنّ الراودية، وإن كانت قد شايعت بني النباس في الأساس، فله يكن يتو العياس دعاقها أصلاً ، بل كان ذلك القائد الخراساني الذي حقّ السر المجين هما الأصوفيّن، أباً مسلم أخراساني وعدما قسل المسمور أبا مسلم تبنين أن الراوديّن، الخراساني، لم يكونوا فعلاً من شبعة بني المناس، إضا كانوا ضبعة بني المناس، إضا كانوا ضبعة بني المناس، إضا كانوا ضبعة بني المناس، في الذي مسلم. هما أن وصل خبر قتل الخيابية النباسي، أن الذات الخراساني، حتى الالروديثرون الخراساني، حتى التراوديثرون المناسانية التراوديثرون الخراساني، حتى التراوديثرون الخراساني، حتى التراوديثرون المناسانية المناسانية المناسانية التراوديثرون التراوديثر

كان الراونديون يقونون، تبدما أشعاليم أبي مسلم الخراساني، بتناسخ الأروام، وبأن روح أدم في عضان بن فهداك (رتبه الذي يُلطعه وسخيهم هر المشهور وأن جبوبل هو الهيتم بن معاوية أوقد المتبر بفض الباحثين أن الراونية قد طورت تعاليمها من التعاليم الكوسيانية، في الفصلات عنه، وهدت فرصاً من فروعها، بعد موت إبن حمد أبن الحكيمة، أبي الهائم، وقد اعتبر أتباعها أن

ا \_ رأس المائة: أي عندما بمر ٩٩ سنة على حكم الأمونين.
 ١ \_ السيوطي. ص ٢٥٦ \_ ٢٥٧ : ابن الأبير، الكامل، ج ٥ ص ٢٠٨ \_ ١٠٩ .

٢ ـ ابن الأثير، الكامل، ج ٥ ص ١٠٩

الرسول قد نصّ على العبّاس بن عبد المقلّب ونصّبه إماماً، ثمّ نصّ العبّاس على إمامة ابنه عبد الله، ونصّ عبد الله على إمامة ابنه عليّ بن عبد الله، ثمّ ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جغر المتصور '

يجب أن يكون الراودة وقد السيره الباهو الارتبات هنما قتل المصورة أم سلم المراحة المسورة ويقه بالانات، وهو من قتل الدامية اللانوانية بأسمية وما قتل الدامية اللانوانية بأسمية هذا المسروزيا ، مكانات، وهو من المراحة المسورة أن أمر باللغيام على حوالي المسورة أن أمر باللغيام على حوالي ماشي مراحة القوم، قال الأي والذي المستجود المناسبة المساورة أن أمر باللغيام على حوالي ماشية والمناسبة المساورة أن المناسبة المناسبة المساورة المناسبة المنا

#### المسيحية

بالعودة إلى انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين، وقد كان الشهدة. بجميع فروعهم وفسائلهم ومعتقداتهم، إنا من المعازيين للمباسيين، أو على الأقل، من المؤندين لهم، فإن هؤلاء الشهدة قد وجدوا أنفسهم على أبواب مرحلة جديدة من العراع، فور اعتلاء السفاح المنبو بعد مبايمته بالكوفة (قبل أن يتاح للشهمة

۱ ـ واجع د. صابر طعيمة، ص ١٦٠ ٢ ـ واجع ابن الأكبوء الكامل، ج ٥ ص ٥٠٢ ـ ٥٠٥

<sup>174</sup> 

الانتقام من بني أميّة) والقائه خطبته الأولى، لما ورد فيها من تأكيد على أنّ الحالانة إنّما هي من حقّ بني المبّاس، خاصة بعد أنّ أكّد هذا الأمر عمّ السفّاح: داود، الذي خطب هو الأخر معقباً على خطبة الخليفة.

فغي خطبة الخليفة العباسي الأول: أبي العبّاس السفّاح، عند اعتلاته المنهر بعد المبايعة، جاه التالي:

وقعة الله والمشار الإسلام المناح والتاريخ والتاريخ والمناوطة بالمؤدنة المالية المناوطة والمناوطة المؤدنة المالية التاريخ المالة التاريخ المناطقة المناطقة المؤدنة المناطقة ال

حتى هنا ، لم ينفر أبو العبّاس حقّ بني طالب باختلافة، أو على الأقلّ، لم يحصر أهليّة البيت ببني العبّاس. على أنّ هذا ما سيبدو من بقيّة خطبته، إذ قال:

وزهمت السبئيّة الضائل أنّ غيرنا أحقّ بالرياسة والسياسة والخلافة منّا ، فنشاهت وجوهم، ولم أيّها الناس وبنا فدى الله الناس بعد ضلالتهم، وبمرّهم بعد جهالتهم،

١ \_ الأية \_ ٢٢ : ٢٣

<sup>7 - 17 - 17 - 77</sup> 

<sup>71 84-17 :317</sup> 

<sup>1- 184-10 .</sup>V

ه\_ الأية\_٨:١١

واقتده بعد ملكهم، وأقهر بنا الحق، وحض الباطان وأسلح بنا سهم ما كان فاصداً.
وفي ما الخسيسة، وفي بنا القيمة، وبحض البرقاق على الخاسية الدانوا أنفل
وفي ما الخسيسة، وفي بنا القيمة، وبحض البرقاع على رحد تقايداً من المنازمية وحمد المنازمية والمنازمية والمنازمية المنازمية والمنازمية المنازمية المنازمية المنازمية المنازمية المنازمية المنازمية المنازمية المنازمية والمنازمية والمنازمية المنازمية المناز

وقبل أن ينهي أبو المتابس خطبته، كنان قد اتّضح للطوئين أن ما يعنيه المتاسيّرن بأهل البيت، إنّما هم أهل بيت عبّاس دون سواه، وقد تأكّد لهم ذلك فلماً مندما مقبد داود، مع أبي المباس، على خطبة اخليقة الجديد بخطبة طويلة اختصافاته له:

و ... واعلموا أن هذا الأمر قينا (أي الخلافة) ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن
 مرح. عليه السلام، والحمد لله على ما أبالنا وأولانا ع .

لم تمفى أيام قبللة حتى عاد الوضع العلوي إلى ما كان عليه أيام الأموتين. إذ أصبح أحفاد علي موضع حذر، وصار العياسيون يخشونهم. كمما كان يفحل الأموتيون. وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن بعض الشيعة، كانوا علوتين أكثر من أحفاد عليّ انفسهم، أدركنا ما قد يستبه هؤلاء لهم من مخاطر.

كان بين القادة العبّاسيّين يخلال الشورة على الأمويّين، أبو سلمة الخلال. وعندما تغلّب أبو مسلم الخراسانيّ على الكوفة، وانتقل إليها أبو العبّاس وإخوته وأهل بيته، استقبلهم أبو سلمة، وعزلهم عن الناس، دون أن يدعهم يدركون

١ ـ راجع ا إبن الأثير . الكامل ، ج ٥ س ٤١٣ ـ ٤١٤ ؛ قابل البطوبي ، ج ٢ ص ٢٥٠ ؛ السيّوطي ، ص ٢٥٧

خلفية قصده. وبينما هم في الخفاء عنده، ورجاله يعيلون بهم إحاطة السوار بالمعمم، بحجة حمايتهم، بعث أبو سلمة رسولاً إلى الإمام جعفر السادق ومعه كتاب، يدعوه فيه إلى الخلافة. إلاّ أنّ جواب جعفر كان سليبًا حاسماً، ولست بصاحبكم، فإن صاحبكم بأرض الشراة».

رقص الإنجام الشجرة السائق، حقيد الحسين لم يتن أبا سلمة عن عربه تصبير الخلالة إلى يم علي بن أبي طالب، قاراس إلى جد الله بن اخسان به إلى ما رقصه السائق، فرذ جد الله ، وابن يشح كميس، وابني محمدة أول بهدا الأمر ه. وراح جد الله بطلاب من الطالبين أن بيابحوا لابته محمد، فاعترف الإمام المائلة عن المسحمة بالمؤداء - أيضا الشجرة ، لا تستفده وابناء، فراتي أخاف أن يكون المقترل بأحجاز الزميات .

في هذه الأثناء ، اكتشف شيعة بني النباس، صدقة ، مكان وجود أبي النباس وأهل بيته ، فأنرجوهم من الخبأ ، وقت المبايعة لأبي النباس، الذي جمل أبا سلمة وزيره قبل أن يكتشف حقيقة ميوله العلوية ، ولكن سرعان ما أمر بدئ عنقه عندما أذرك الخبيّة:

أمام هذا الواقع، خشي يتو أخسن بن طي أن يتطور الأمر مع أبي العباس إلى ما لا أكمنت عقباء فقاع عبد الله بن أخسن بن الحسن وجهه أخوه الحسن، ما فتي يعتر من كروب في أي أيساط الدينة، فقي عبد الله من أمينة المؤسوف ما فتي يعتر من كروب في أيساط الدينة، فقيف عبد الله من أمينة المؤسوف ورد على الحليفة ملمتناً ، وما عليك من محتد في، تكرفه ». أننا أخوه الحسن، قتل للطبقة و بها أمير للوجين التكلم بسان القنح القرائم أم عمي مهم الرحية للمثلك والهيئة للخلافة » قتل أن الوائنان ، ومل بسان القرابة ، عال أحسن، وأرأيت، با أمير للوجين، إن كان الله قضى لحمد أن علي هذا الأمر مة أجلبت.

١ \_ اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٤٩

وأهل السموات والأرض معك، أكنت ذائما عن؟ ع - قال اطليقة و لا ع - فاستأنف أصفسن ؛ وفان كنان لم يقفن ذلك لمحمد، ثم أجلب محجد، وأهل السموات والأرض معه، أيضرك محمد؟ ع - قال الخليفة ؛ ولا والله، ولا القول إلاَّ ما قلت... ولن تسمعنى ذاكراً له بعد اليوم ع.

غيـر أنّه لم يَضِ وقت طويل، حتّى بلغ أبا العبّاس أنّ محمّداً قد تحرّك بالمدينة، فكتب إلى عبـد الله يقـول؛

أريد حباءً ويريد قتلي. عذيرك من خليلك من مرادً .

وهكذا استمراً السفّاح يعالج موضوع محمّد، مع عبد الله، حلماً، إلى أن توقي السفّاح مصاباً بالجدري بعد أقال من أربع سنوات على خلافته. وخلفه، سنة ١٣١ هـ / ٧٥٤م. أخوء أبو جغفر المنصور.

كان الخليفة الجديد، أقل طساس أخيه، وإذ بلغه أن محمداً قد تحرّك بالمدينة، خرج حافيًا إلى مكاة، وون أن يبطل المدينة، وسبر إلى الزيرة، حيث لم يدينة الله بن صدر إلى الزيرة، حيث لمن من سبب الله بن من الله بن من الله منيد الحسن، فأنكروا معرفتهم يمكان أن مسألهم عن معتد بن عبد الله منيد الحسن، فأنكروا معرفتهم يمكان وحوده، فقدوة الخليفة بالتقريع لحملت النافة والمشتقد ووسالته ولمعلت... من والمؤلفة والمسالت، وأم إذا ذات للمن وطيفات، والمناسبة على مناسبة والمؤلفة على حمار، وكذلك قعل بسائر النوازي عن سلالة الحسن، لم نظلهم إلى سببن الريادة، ويقوا عناك حكم المناواً ...

وإذ تعاظم أمر محمّد، حفيد الحسن، في المدينة، أرسل الخليفة إليها رياح

١ ـ الموجع السابق. ج ٢ ص ٢٦٠ ـ ٢٦١

الموجه السندي. من ٢٦٧ - إين الأثيبر ، الكامل، ج ٥ ص ٥٦٥ ـ ٢٥٧ ؛ للسندودي، مروح الذهب. (طبقة القاعرة) ج ٢ ص ٢٠٦ ـ ٢١١

امِن عثمان بن حيَّان المريَّ عاملاً ، وأمره باستئصال المعارضة. وما أن وصل هذا إلى المدينة المنتورة. حَمَّى اعتلى المنبر، وألقى خطبة شهيرة قال فيها :

 و ... يا أهل المدينة. أنا الأهمى ابن الأهمى ابن عثمان ابن حيّان وابن عم مسلم بن عقبة المبيد خضراكم. المقنى رجائكم. والله الأدعها بالقمأ لا ينجو فيها كلب" و.

من الطبيعيّ أن يكون هذا الكلام كالياً ليولّب المدينة شدا طليقة العباسيّ. وليزيد من أنسار حقيد الحسن. وفي يداية سنة 10 م / 207 م.: ظهر محمّد إن عبد الله بن حسن بن الحسن بالمدينة، وقد اجتمع إليه عدد كبير من ألما الحياز، إنباقة إلى ما جاءه من ولود وكتب من المديد من البلدان الإسلاميّة.

قاد محمد الشورة على عامل العبّاسيّين الذي أهان أهل المدينة، فدكه في السجن، وتوجّه إيراهيم، أخو محمد، إلى البصرة، حيث راح يعمل في الخفاء على تجميع المؤيّدين.

كانت روة قبل اطليقة البناسي عيشه، فأرسل على جناح السرعة جيداً إلى للدينة يقبدادة عيسس بن حين الهاستي الانتكائية القبراتية المستية من جناح الفرية المداونة المستية من جناح المستية من المستية المستي

١ \_ اليشوبي، ج ٢ ص ٢٧٥

لما حقق حقيد الحسن كل هذه الانتصارات بالسرعة للذهلة، لم يهن أمامه سوى النخت على الخليفة بالذات، وإذ تجنح إليه سترن أنف مشاتل من تلبيخة البلدات، وإذ تجنح إليه سترن أنف مشاتل من تلبيخة البلدات، خرج في أول ذي القعدة من السنة نفسها ( 101 ه / 2017)، فالتحديث للمركز بقرب الكروة حيث ثال إليواهم تفاق مستميناً بعد أن العزم أكثر جييف، ولم يهن عمد سوى الرياضة عقال وهده بطولات فريدة، ثال حقيد الحسن، وأرسل رأسه إلى الخليفة العباسي أبي جغفر المتصور وهو بالكوفة، وكان الزيديون

وكان محقد ، خفيد الحسن ، عندما ثار بالمدينة، قد حاول تعميم ثورته على الأسرائية الله الله المسرة ، أرسل الأسراؤية الإسكانية الإساسة إلى أخيه إيراضها الذي أرسله إلى البصرة ، أرسل ابنه علياً إلى مصر، وإبنه الثاني عبد الله إلى خراسان ، وإبنه الثالث الحسن إلى المرتب تكمياً أرسل أخاه صوسى إلى الجزيرة ، وأخاه يحيى إلى الري وطبرستان ، وأناه إدريس إلى المنافقة ولمبين الله المرتبة والمبرستان ،

كانت شيجة هذا الانتشار الطالبي أحسيني، فيناله في السند بعد أرابراهيم، مثل غلي بن محمد في عمد رومثل أيد الثاني عبد الله في السند بعد أن فر ض طرطاسان، وموت أيد الثانت أخسن في السيحي بالنهم، أنا عبده حسال إلى حيا مي في الجزيرة، وكذلك يجبى الذي كان تصبيبه أن يواجه هارون الرئيد فيما بعد، وحده الإرسان أخو حجد، سوقوي بهيئة اللي منظيم، إذ سوف تناسب، أن سوف تناسب، أن سوف تناسب، أن ميثم الميثم بنا الميثم والميثم والميثم بنا الميثم الميثم والميثم بنا الميثم والميثم بنا الميثم الميثم بنا الميثم بنا الميثم بنا الميثم بنا الميثم الميثم والميثم بنا الميثم بنا الميثم بنا الميثم الميثم بنا الميثم الميثم بنا الميثم بنا الميثم الميثم بنا الميثم

١ - راجع اليعقوبي، ج ٢ ص ٢٧٦ - ٢٧٨ المسعودي، مروح الذهب، (طبعة القاعرة) ج ٢ ص ٢٠٦ -

راجع المسعودي، صروح الذهب. (طبعة القاهرة) ج ٢ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨ والجرد التالي من هذه

بعد هذه النكبة التي مُتي بها أن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، لم ينخ منهم إلاّ سليمان وجد الله لبنا داود بن الحسن بن عليّ، وإسحاق وإسماعيل ابنا إيراهم بن الحسن بن الحسن ، وجعثر بن الحسن بن الحسن ". أنّا أل الحسين. فقد كانوا بيدين عن هذه الأحداث بقيادة الإنام جغيز السادق.

## من جعفز الصادق إلى موسى

كل هذه الأخداث، من التها، الدولة الأموية وقياء الدولة العاباتية إلى الخبية السابقة ولمأسات الما المنابقة والمرابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة وكانبة والمنابقة والمنابقة وكانبة والمنابقة والمنابقة وكانبة والمنابقة المنابقة والمنابقة المنابقية المنابقية المنابقية المنابقية والمنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقية المنابقة ا

١ \_ ابن الأثير، الكامل، ج ٥ ص ٢٧٥

٦ راجع القصل السابق ص ١٥١ وما بعدها.
 ٦ اليعقوبي، ج٢ ص ٢٨٦

۱۷۸

ولاغرو... فإن ذلك الإمام الحكيم، إنّما هو الذي قال: «أوسى الله إلى موسى بن عمران الدخل يدك في فم التنّين إلى المرفق، فهو خير لك من مسألة من لم يكن للمسألة بكان " ».

وإذا كان هذا الإسام الجليل قد تكن من للحافظة على ما لتجهد جدة زين العابدين علي بن الحسين في إماضة الرابعة من أتقد بشدكل الحكم والسياسة. فهذا ما أن يتمكن من للحافظة عليه، ابنه وظيفته، موسى الكاظم، الإمام السابع للشيعة، الذي سوف يون مسموما في سين هارون الرشيد.

١ \_ المرجع السابق، ص ٢٨٢





